المحادث المحاد

الجزء الثابي

بقام فقِيزُ العِلمُ وَالنَّفَةِ يَ أَيَّهُ اللَّهُ لَعِنْمَى لَا سَيْحَ يُحِبِّرِ لَهِ مِنْ النَّهِ اللَّهِ لَعِنْمَى لَا سَيْحَ يُحِبِّرِ لَهِ مِنْ مِنْ النَّهِ اللَّهِ لَعِنْمَ النَّهُ الْعِنْمُ وَمِنْ النَّهُ اللَّهِ الْعِنْم





إسم الكتاب على منبر الجمعة/ الجزء الثاني السم المؤلف الشيخ محمد أمين زين الدين (قدر) المعارف الإسلامية مؤسسة الشيخ محمد أمين زين الدين (قدر) المعارف الإسلامية نشر وتوزيع مؤسسة الشيخ محمد أمين زين الدين (قدر) المعارف الإسلامية سنة الطباعة ٢٠٠٩ م - ١٤٣٠ هـ عدد النسخ

#### 





ماتف، ۱۳۱۱،۹۶۱،۹۳۰ - ۲/۱۱۵۴٬۰۰ - تلفاکس: ۱۵۱۰۷۱۰۰

http://www.Dar-Alamira.com e-mail:info@dar-alamira.com



موسسه سعيد رين مدين المعرف الأشرف - شارع السور هاتــف، ١٩٦٤٧٨-١٨٦٥٠٠ www.zaineldeen.com.net.org







# الخطبة الأولى

## بسسم الله الرحمن الرحيم

#### ١ – في المواعظ والحكم

الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسد ، والمرتدي بالجلال بلا تمثيل ، والمستوي على العرش بـلا زوال ، والمتعالي عـن الخلـق بـلا تباعـد ، القريب منهم بلا ملامسة منه لهم ، وليس له حدّ ينتهي الى حدّه ، ولا له مثل فيعرف بمثله .

ذل من تجبّر عنه ، وصغر من تكبّر دونه ، وتواضعت الأشياء لعظمته ، وانقادت لسلطانه وعزّته .

أحمده بجميع محامده كلّها ، على جميع نعمائه كلّها ، وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير ، ولا ردء له في تدبيره ولا ظهير، ولا ندّ له في حكمته ولا مثير ، وأشهد أن محمّداً عليه وسيد رسله ، الداعي إلى أفضل سبله ، صلّى الله عليه وعلى أطائب عترته ، وخلفائه في أمته .

عباد الله ؛ اتقوا الله ، فإن التقوى أفضل كنز ، وأحرز حرز ، واعّـز عز ، نجاة كلّ هارب ، ودَرَك كلّ طالب ، وظفر كلّ غالب .

وأطيعوا الله ، فإن الطاعة كهف العابدين ، وفوز الفائزين ، وأمان

المتقين، وأعلموا أنكم سيّارة قد حدا بكم الحادي، وناداكم للموت منادي، ﴿ فَلا نَعُرَبَّ كُمُ الْدَاكِم المَوْتُ منادي ، ﴿ فَلا نَعُرَبَّ كُمُ الْدَالُكُ اللَّهِ الْغَرُوسُ . (١) ﴾ .

إيه أيتها نفس حتّى م إلى الحياةِ سكونك ، والى الدنيا وعمارتها ركونك ؟ .

أما اعتبرت ممّن مضى من أسلافك، ومن وارته الأرض من ألّافك، ومن فجعت به من إخوانك، ونقلتِ الى دار البلى من أقرانك؟ .

فهم في بطون الارض بعد ظهورها خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وخلّوا عن الدنيا وما جمعوا لها

محاسسنهم فيها بسوال دوائسر وسساقتهم نحسو المنايساً المقسادر وضمّتهم تحت التراب الحفائس

كم اخترمت أيدي المنون من قرون بعد قرون ؟ ، وكم غيّرت الأرض ببلاها ، وغيّبت في ثراها ؟ ممن عاشرت من صنوف الناس ، وشيعتهم إلى الأرماس .

وأنت على الدنيا مكبّ منـافس على خطر تمسي وتصبح لاهيـاً وإن امرءاً يسعى لدنياه جـاهداً

لخطّابها فيها حريص مكاثِر أتـدري بماذا لـو عقلـت تخـاطر ويذهل عن أخراه لا شك خاسـر

فحتى م على الدّنيا إقبالك ، وبشهوتها اشتغالك ، وقد وخطك القتير ووافاك النذير ، وأنت عما يراد بك ساه ، وبلذة يومك لاه .

عن اللهو واللذات للمرء زاجر وشيب القذال منذ ذلك ذاعر

وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى أبعد اقتراب الأربعين تـربّص

٩ – فاطر : ٥ .

لنفسك عمداً أو عن الرشد جائر

كأنك معـني بمــا هو ضائـــر

انظري إلى الأمم الماضية ، والقرون الفانية ، والملوك العاتية ، كيف أنتسفتهم الأيام ، فأفناهم الحمام ، فامتحت من الدنيا آثارهم ، وبقيت فيها أخبارهم ؟ .

وأضحوارميماً في التراب وانفرت وحلّوا بدار لا تزاور بينهم فما ان ترى إلا جُثى قد ثووا بها

مجالس منهم عطّلت ومقاصر وأنسى لسكّان القبــور التــزاور مسنّمةً تسـفى عليـها الا عاصر

كم عاينتِ من ذي عز وسلطان ، وجنود وأعوان ، تمكّن من دنياه، ونال منها مناه ، فبنى الحصون والدّساكر ، وجمع الأعلاق والذّخائر ؟ .

فما صرفت كفّ المنية اذ اتت ولا دفعت عنه الحصون الـتي بنـى ولا قارعت عنه المنيّـة خيـلُه

مبادرة تهوي إليه الذخائر وحفّ بها أنهارها والدساكر ولا طمعت في الذبّ عنه العساكر

أتاه من أمر الله ما لا يرده ، ونزل به من قضائه ما لا يصدّه ، فتعالى المبار ، المتكبر القهار ، قاصم الجبّارين ، ومبير المتكبرين .

مليك عزيز لا يرد قضاؤه عنا كل ذي عز لعزة وجهه لقد خشعت واستسلمت و تضاءلت

عليم حكيم نافذ الأمر قاهر فكل عزيز للمهيمن صاغر لعزة ذي العرش الملوك الجبابر

فالبدار ؛ البدار . والحنذار ؛ الحنار من الدنيا ومكائدها ، وما نصبت لك من مصائدها ، وتجلّى لك من زينتها ، واستشرف لك من فتنتها .

وفي دون ما عاينت من فجعاتها فجّد ولا تغفل فعيشك زائــل

إلى رفضها داع وبالزهـــد آمــر وأنــت إلى دار المنيّـــة صــائـــر

فهل يحرص عليها لبيب ، أو يسرّ بلذتها أريب ، وهو على ثقة من فنائها، وغير طامع في بقائها ، أم كيف تنام عين من يخشى البيات ، أو تسكن نفس من يتوقع الممات ؟ .

ألا لا ولكنّا نغُـرٌ نفوسـنا وكيف يلدّ العيش من هو موقن كأنا نرى أن لا نشــور وأننـا

وتشغلنا اللذات عما نحاذر بموقف عدل حين تبلى السرائر سدى ما لنا بعد الفناء مصائر

وما عسى أن ينال طالب الدنيا من لذتها ، ويتمتع بـه مـن بهجتهـا مع فنون مصائبها ، وأصناف عجائبها ، وكثرة تعبه في طلابها ، وكدحـه في اكتسابها ، وتكبده من أسقامها واوصابها .

> وما إربتي في كلّ يوم وليلة تعاوره آفاتها وهمومها فلا هو مغبوط بدنياه آمن

يــروح علينــا صــرفها ويبــاكر وكم ما عسى يبقـى لهـا المتعـاور ولا هو عن تطلابهاالنفس قاصــر

الهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي ، وجلّلني التباعد منك لباس مسكنتي ، وأمات قلبي عظيم جنايتي ، فأحيه بتوبة منك ، يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي ، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافراً ، ولا أرى لكسري غيرك جابراً ، وقد خضعت بالإنابة إليك ، وعنوت بالاستكانة لديك ، فان طردتني من بابك فبمن ألوذ ، وأن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ ، فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي ، ووا لهفاه من سوء عملى واجتراحى .

أسالك يا غافر الذنب الكبير ، ويا جابر العظم الكسير ، أن تهب لي موبقات الجرائر ، وتستر عليّ فاضحات السرائر .

فالحذار ؛ الحذار -عباد الله- قبل أن ينكشف الستار ، والأهبة ؛ الأهبة ، فقد أزف الرحيل ، ونودي بالتعجيل .

﴿ بِسُدُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِذَا مَرْلَزَلِتِ الأَمْنُ مُنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِذَا مَرْلَزَلِتِ الأَمْنُ مُنْ اللَّهِ الرَّكَ أَوْحَى لَهَا . الْأَمْنُ صُلَّاتُهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ



### الخطبة الثانية

## بسسم الله الرحمن الرحيسر

الحمد لله الذي لا يشغله شأن ، ولا يغيّره زمان ، ولا يجويه مكان ، ولا يصفه لسان ، ولا يعزب عنه عدد قطر الماء ، ولا نجوم السماء ، ولا سوافي الريح في الهواء ، ولا دبيب النمل على الصفا ، ولا مقيل الذر في الليلة الظلماء ، يعلم مساقط الأوراق ، وخفي طرف الأحداق .

وأشهد أن لا إله إلا الله غير معدول به ، ولا مشكوك فيه ، ولا مكفور دينه ، ولا مجحود تكوينه ، شهادة من صدقت نيّته ، وصفت دخِلته ، وخلص يقينه ، وثقلت موازينه ، وأشهد أن محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً ، ﴿وَدَاعِياً إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً » ، صلى الله عليه وآله مصابيح الدجى ، ونجوم الاهتداء .

أيّها المؤمنون ؛ أوصيكم بتقوى الله الـذي بطـن خفيـات الأمـور ، وعلم مطويات الصدور ، ولا تخدعنكم هذه الحياة ، فإن سبيلها خداع ، ومتاعها غرور .

كم غرّت من مخلد إليها ، وصرعت من مكبّ عليها ، فلم تنعشه من صرعته ، ولم تقله من عثرته ، ولم تداوه من سقمه ، ولم تشفه من ألمه.

بلى أوردته بعد عز ومنعة فلما رأى إن لا نجاة وانه تندّم لو يغنية طول ندامة

مـوارد سـوء مـا لهـن مصـادر هو الموت لا ينجيـه منـه المـوازر عليه وأبكته الذنـوب الكبـائـر بكى على ما أسلف من خطاياه ، وتحسّر على ما خلّف من دنياه ، حيث لا ينفعه الاستعبار ، ولا ينجيه الاعتذار ، من هول المنيّة ، ونزول البليّة .

أحاطب به آفاته وهمومه فليس له من كربة الموت فارج وقد جشأت خوف المنية نفسه

وابلس لما أعجزته المعاذر وليس له مما يحاذر ناصر تردّدها دون اللهاة الحناجر

هنالك خف عنه عواده ، وأسلمه أهله وأولاده ، وارتفعت الرئة والعويل، ويئسوا من برء العليل ، غضوا بأيديهم عينيه ، ومدّوا عند خروج نفسه يديه ورجليه .

فكم موجع يبكي عليه تفجعاً ومسترجع داع لـه الله مخلـص وكم شامت مستبـشر بوفاتـــه

ومستنجدٍ صبراً وما هـو صـابر يعـدد منـه خـير مـا هـو ذاكـر وعما قليل كالذي صـار صائــر

شقت جيوبها نساؤه ، ولطمت خدودها إماؤه ، وأعول لفقده جيرانه ، وتوجّع لرزيّته إخوانه ، ثم اقبلوا على جهازه ، وتشمّروا لإبرازه .

فظل أحب القوم كان لقربه وشمر من قد احضروه لغسله وكفن في ثوبين فاجتمعت له

بحث على تجهيزه ويبادر ووجه لما فاظ للقبر حافر مشيعة إخوانه والعشائر

فلو رأيت الأصغر من أولاده ، وقد غلب الحزن على فؤاده ، فغشي من الجزع عليه ، وقد خضبت الـدموع خدّيـه ، ثـم أفـاق وهـو يندب أباه ، ويقول –بشجو– واويلاه .

لأبصرت من قبح المنية منظراً أكابر أولاد يهيج اكتئابهم ورنة نسوان عليه جــوازع

يهال لمرآه ويرتاع ناظر اذا ما تناساه البنون الاصاغر مدامعها فوق الخدود غزائر

ثم اخرج من سعة قصره ، إلى ضيق قبره ، فحتّوا بأيديهم التراب ، وأكثروا التلدّد والانتحاب ، ووقفوا ساعة عليه ، وقد يئسوا من النظر إليه .

فولسوا عليه معسولين وكلهمم كشاء رتساع آمنسات بدا لهما فراعت ولم ترتع قليلاً وأجفلت

لشل الذي لاقى أخوه محاذر بمدية باد للذراعين حاسر فلما انتحى منها الذي هو حاذر

عادت إلى مرعاها ، ونسيت ما في أختها دهاها ، أفبأفعال البهائم اقتدينا وعلى عادتها جرينا ؟.. عد إلى ذكر المنقول الى الثرى ، والمدفوع إلى هول ما نرى .

هوى مصرعاً في لحده وتوزعت وانحوا على أمواله بخصومه فيا عامر الدنيا ويا ساعيا لها

مواريث، أرحام، والأواصر فما حامد منهم عليها وشاكر ويا آمناً من ان تدور الدوائر

كيف أمنت هذه الحالة ، وأنت صار إليها لا محالة ؟ ، أم كيف تتهنّا بحياتك ، وهي مطيتك إلى مماتك ؟ ، أم كيف تسيغ طعامك ، وأنت منتظر حمامك ؟ .

ولم تتــزود للرحيــل وقــد دنــا فيا ويح نفسي كم أسوف تــوبيتي

وأنت على حال وشيكاً مسافر وعمري فان والردى لي ناظر يجازي عليه عادل الحكم قاهر

وكل الذي أسلفت في الصحف مثبت

فكم ترّقع دينك بدنياك ، وتركب في ذلك هـواك ؟ ، إنـي لأراك ضعيف اليقين ، يا راقع الدنيا بالدّين .

أبهذا أمرك الرحمن ، أم على هذا دلُّك القرآن ؟ .

تخرب ما يبقى وتعمر فانياً وهل لك ان وافاك حتفك بغتة أترضى بان تفنى الحياة وتنقضى

ولا ذاك موفسور ولا ذاك عسامر ولم تكتسب خيراً لدى الله عــاذر ودينك منقوص ومالــك وافـــر

فبك -يا إلهنا- نستجير ، يا عليم خبير ، مَن نؤمل لفكاك رقابنا غيرك ؟، ومن نرجو الغفران ذنوبنا سواك ؟ ، وأنت المتفضل المنان ، القائم الديان ، العائد علينا بالإحسان ، بعد الإساءة منا والعصيان ، يا ذا العزة والسلطان ، والقوة والبرهان ، أجرنا من عذابك الأليم ، واجعلنا من سكان دار النعيم .

اللهم اجعل جوامع صلواتك ، ونوامي بركاتك ، وفواضل خيراتك ، وشرائف تحياتك وتسليماتك ، على خير خيرتك المنتجبين ، وسيد بريّتك أجمعين ، محمّد وآله الميامين .

اللهم صلّ وسلّم على قائد الخير والبركة ، ومنقذ العباد من الهلكة، أول النبيين ميثاقاً ، وآخرهم مبعثاً ، سيّد المرسلين ، وختام النبيين ، أبي القاسم محمّد المصطفى عَمِيلًا .

اللهم صلّ وسلّم على أخ الرسول وخليفته ، والمخلوق من طينته ، سيد المسلمين ، وحبل الله المتين ، أبي الحسنين علي بن ابي طالب أمـير المؤمنين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على البضعة الطاهرة ، والممتحنة الصابرة ، سيدة الشهداء من النساء ، وخير من تعبد لك من الإماء ، أم الحسنين فاطمة الزهراء عَلَيْكًا .

اللهم صلّ وسلّم على سيدي شباب أهل الجنة ، وريحانتي رسولك من الإنس والجنة ، الزاهدين الذائدين ، والعالمين المجاهدين ، أبي محمّد الحسن ، وأبي عبد الله الحسين المبلكا.

اللهم صلّ وسلّم على وليك المؤتمن ، وحجتك الممتحن ، مفزع العبّاد ، أبي محمّد علي بن الحسين السجاد علي السيناد .

اللهم صلّ وسلّم على مترجم وحيك ، وخازن أمرك ونهيك ، البرهان الباهر ، والنور الزاهر ، ومنار الضال السادر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على دليلك الصادق ، وكتابك الناطق ، موضح الحقائق، بأبين المناهج والطرائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق علينه .

اللهم صلّ وسلّم على وصي الأبرار ، وعيبة الأنوار ، ووارث السكينة والوقار ، والحِكم والآثار ، الإمام العالم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على إمام الهدى ، ومنار التقى ، وخير من ائتنزر وارتدى ، والحجة على من فوق الارض ومن تحت الثرى ، أبي الحسن على بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الآية العظمى ، والحجة الكبرى ، هادي الأمة ، وينبوع الحكمة ، الإمام الرضي ، والكوكب الدرّي ، أبي جعفر

محمّد بن علي التقي عليسلا .

اللهم صلّ وسلّم على الممتحن بحسن البلوى ، وصبر الشكوى ، مرشد عبادك ، وبركة بلادك ، الضياء البادي ، ونعمة الله على الموالي والمعادي ، أبي الحسن علي بن محمّد الهادي عليه .

اللهم صلّ وسلّم على فرج الملهوفين ، وعصمة المتقين ، ووارث المنتجبين ، النور المضي ، والهادي المهتدي ، أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليتها.

اللهم صلّ وسلّم على سرك المكنون ، ووعدك المضمون، ميثاقبك المؤكد، وسلطانك المؤيد ، المؤمّل لكشف الحن ، والمنتظر لتفريح الإحن، أبي القاسم المهدي محمّد بن الحسن عليسًا .

اللهم أعز به الدين بعد الخمول ، واطلع به الحق بعد الأفول ، واجل به الظلمة ، واكشف به الغمة ، اللهم وآمن به البلاد ، واهد به العباد .

اللهم املاً به الارض عدلاً وقسطاً ، كما ملئت ظلماً وجوراً ، انك سميع مجيب .

اللهم وحقق به آمالنا ، وأصلح ببركته أعمالنا ، واهدنا بـه لمـا اختلف فيه من الحق بإذنك ، انك على كلّ شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّنَا وَذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ بَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَانْ ﴾ .

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٢ – في المواعظ والحكم

الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالاً ، فيكون أولاً قبل ان يكون آخراً ، ويكون ظاهراً قبل ان يكون باطناً .

كلّ مسمى بالوحدة غيره قليل ، وكل عزيز غيره ذليل ، وكل قوي غيره ضعيف ، وكل مالك غيره مملوك ، وكل عالم غيره متعلّم ، وكل قادر غيره يقدر ويعجز ، وكل سميع غيره يصمّ عن لطيف الأصوات ، ويصمّه كبيرها ، ويذهب عنه ما بعد منها ، وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ، ولطيف الأجسام ، وكل ظاهر غيره غير باطن ، وكل باطن غيره غير ظاهر .

لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان ، ولا تخوف من عواقب زمان ، ولا استعانة على ند مشاور ، ولا شريك مكاثر ، ولاضد منافر ، ولكن خلائق مربوبون ، وعباد داخرون .

لم يحلل في الأشياء فيقال : هو فيها كائن ، ولم يناً عنها فيقال : هـو منها بائن .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، المحمود بكل لغة ، المشكور على كل

عمل ، المرجو لكل نازلة ، الملجأ في كل شدة ، وأشهد أن محمداً الله عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، صلى الله عليه وعلى الميامين من آله ، صلاة ترضيهم ، وترغم أنوف شانئيهم .

﴿ مِنَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا مَرَّبَكُمْ وَاحْشَوْا يَوْماً لَا يَجْنِي وَالدُّ عَنْ وَلَدهِ وَلا مَوْلُودُ هُوَ جَانِ عَنْ وَالدهِ شَيْناً إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلا تَغُرَّ فَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّ فَكُمْ بِاللَّهِ الْعَرُوسُ . (١) ﴾ .

عن طاووس اليماني قال: مررت بالحجر، فإذا أنا بشخص راكع وساجد، فتأملته فإذا هو علي بن الحسين عليه ، فقلت: يا نفس ؛ رجل صالح من أهل بيت النبوة، والله لأغتنمن دعاءه، فجعلت أرقبه حتى فرع من صلاته، ورفع كفيه إلى السماء وجعل يقول:

(سيّدي ، سيدي ، هذه يداي قد مددتهما إليك بالـذنوب مملـوءة ، وعيناي بالرجاء ممدودة ، وحق لمن دعاك بالندم تذلّلاً ، ان تجيبه بـالكرم تفضلاً .

سيدي ، أمن أهل الشقاء خلقتني فأطيل بكائي ، ام من أهل السعادة خلقتني فأبشر رجائي ؟ .

سيدي ، الضرب المقامع خلقت أعضائي ، ام لشرب الحميم خلقت أمعائي ؟ .

سيدي ، لو ان عبداً استطاع الهرب من مولاه ، لكنت أول الهاربين منك ، لكني اعلم أني لا أفوتك .

١ - لقمان : ٣٣ .

سيدي ، لو ان عذابي مما يزيد في ملكك سألتك الصبر عليه ، غير أني اعلم انه لا تزيد في ملكك طاعة المطيعين ، ولا تُنقص منه معصية العاصين .

سيدي ، ما أنا ؟ ، وما خطري ؟، هب لي بفضلك ، وجلَّلني بسترك ، واعف عن توبيخي بكرم وجهك .

الهي وسيدي ، ارحمني مصروعاً على الفراش تقلّبني أيـدي أحـبتي ، وارحمني محمـولاً وارحمني مطروحاً على المغتسل يغسّلني صالح جيرتي ، وارحمني محمـولاً قد تنـاول الأقربـاء أطـراف جنـازتي ، وارحـم في ذلـك البيـت المظلـم وحشتي وغربتي ووحدتي .

قال طاووس: فبكبت حتى علا نحيبي ، فالتفت إلى فقال: ما يبكيك يا يماني ، أوليس هذا مقام المذنبين؟ ، فقلت: حبيبي حقيق على الله ان لا يردك وجدّك محمّد (صلّى الله عليه وآله).

قال : فبينما نحن كذلك ، إذ أقبل نفر من أصحابه فالتفت إليهم ، فقال : معاشر أصحابي ، أوصيكم بالآخرة ولست أوصيكم بالدنيا ، فإنكم بها مستوصون ، وعليها حريصون ، وبها مستمسكون .

معاشر أصحابي ، ان الدنيا دار عمر ، والآخرة دار مقر ، فخذوا من عمركم لمقرّكم ، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم ، واخرجوا من الدنيا قبل ان تخرج منها أبدانكم ، أما رأيتم وسمعتم ما استدرج به من كان قبلكم من الأمم السالفة ، والقرون الماضية ، ألم تروا كيف فضح مستورهم ، وأمطر مواطر الهوان عليهم بتبديل سرورهم ، بعد خفض عيشهم ولين رفاهيتهم ، صاروا حصائد النقم ، ومدارج المثلات) .

يا بي النقص والغير وبي البعد في الطباع والشكول الستي تبا أيسن مسن كان قبلكم سائلسوا عسنهم المدا سبقونسا إلى الرحيل من مضى عسبرة لنا ان للمسوت اخسذة فكاني بكم غداً قد نقلتم مسن القصور قد نقلتم مسن القصور حيث لا تضرب القباب حيث لا تطربسون مسنه رحيم الله مسلماً

وبني الضعصص في الصور على القصرب في الصور ين في الصطول والقصص من ذوي الباسأس والخطر قصن ذوي البال الأثروا الخبر وانسا لبا الأثرو وغصداً نحسن معتبر وغصداً نحسن معتبر قي ثياب مسن المسلم الحفو والى ظلمامة الحفور والى ظلمامة الحفور عليكم ولا الحسر عليدر الموو ولا سمسر ذكر الموت فازدجسر

عباد الله؛ لقد حدّركم الله نفسه ، وأنذركم بطشه ، ودلّكم على موجبات رحمته ، وبواعث نقمته ، فاحذروا ما حذركم منه ، وسارعوا إلى ما أمركم به .

اتقوا معاصي الله في الخلوات ، فإن الشاهد هو الحاكم ، وأقل ما يلزمكم لله : ان لا تستعينوا بنعمه على معاصيه ، المدة وان طالت قصيرة ، والماضي للمقيم عبرة ، والميت للحي عظة ، وليس لأمس عودة ، ولا أنت من غد على ثقة ، وكل لكل مفارق ، وبه لاحق ، فاستعدّوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم .

واصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه ، وارجعوا عن عمل لا

صبر لكم على عقابه ، فإن الصبر على الطاعة أهون من الصبر على العذاب ، وإنما انتم نفس معدود ، وأمل ممدود ، واجل محدود ، ولابد للأجل ان يتناهى ، وللمنفس ان يحصى ، وللأمل ان يطوى ، ﴿ وَإِنَ عَلَيْكُ مُ لَكَافِظِينَ . كِرَاماً كَاتِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ . ﴾ .

كان الله لي ولكم عند آمالنا ، وكفّر عنـا سـيئات أعمالنـا ، وبلّغنـا رضاه قبل بلوغ آجالنا .

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . الْقَامِ عَهُ . مَا الْقَامِ عَهُ . وَمَا أَدْمَ الْهَ مَا الْقَامِ عَهُ . وَمَا أَدْمَ الْهَ الْمَا الْقَامِ عَهُ . يَوْمَ يَكُونُ النَّه الْمَنْفُوشِ . فَأَمَا مَنْ شَعَلُ الْمَنْفُوشِ . فَأَمَا مَنْ شَقَلَتْ مَوَا مَرِينُهُ فَالُوفِي عِيشَةَ مِرَاضِيةٍ . وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَا مَرِينُهُ فَأَمُّهُ هَا وِيَةٌ . وَمَا أَدْمَ الْكَمَا هَيَهُ . فَالْمَ حَامِيةٌ . ﴾ أَذْمَ الْكُمَا هَيَهُ . فَالْمُ حَامِيةٌ . ﴾



### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعجز الحواس ان تدركه ، والأوهام ان تناله ، والخطرات ان تحدّه ، والأبصار عن الاحاطة به .

جلّ عمّا يصفه الواصفون ، وتعالى عما ينعته الناعتون ، نأى في قربه ، وقرب في نأيه ، فهو في نأيه قريب ، وفي قربه بعيد ، كيّف الكيف فلا يقال : كيف ، وأيّن الأين فلا يقال : أين ، إذ هو منقطع الكيفية والأينيّة ، هو الواحد الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا احد .

منشئ الأشياء ، مجسم الأجسام ، وهو السميع العليم ، اللطيف الخبير ، الرؤوف الرحيم .

أحمده على متواتر من النعم أسبغه ، وكبير من السؤل آتاه ، وعظيم من السوء كفاه ، وفادح من البلاء صرفه ، وفاضح من القبيح ستره ، على غير استحقاق مني للكرامة ، ولا استيجاب للاحسان .

وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد بلا مثيل ، القائم بلا شريك ، الموجود بلا علّة ، الموجد بلا عون ، الغني بلا فقر ، وأشهد أن محمّداً عليه عبده وسيد عبيده ، ورسوله وأكرم رسله ، صلّى الله عليه وآله قرناء الكتاب ، وأدلاء الصواب .

أيّها المؤمنون ، اتقوا الله واحذروه ، فقد تقدّم إليكم بالنّذر ، ونصب لكم الادلاّء ، وبصركم الطريق ، وأنـذركم العاقبة ، وكشـف عنكم اللبس ، فأي عذر في التقصير ، وأيّة حجة للتّسويف ؟ .

اتقوا الله واحذروه ، فما خاب من كان التقـوى زاده ، ومـن أحـق بالحذر ممن يكون إلى الله معاده ؟ .

أيّها المؤمنون ؛ كيف يضيع مَن الله كافله ؟، وكيف ينجو مَـن الله طالبه؟، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه ، ومن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح .

واعلموا ان الدنيا سوق ، ربح فيها قوم وخَسِر آخـرون ، فـانظروا لأنفسكم ، أمن أهل الربح تكونون فيها ام من أهل الخسران ؟ .

وقف رسول الله على نادي قوم من أصحابه ، وهو على ناقته، فسلّم ثم قال : (ما لي أرى حبّ الدنيا قد غلب على كثير من الناس ، حتى كأن الموت في هذه الدنيا على غيرهم كتب ، وكأن الحقّ في هذه الدنيا على غيرهم كتب ، وكأن الحقّ في هذه الدنيا على غيرهم وجب ، وحتى كأن لم يسمعوا ويروا من خبر الأموات قبلهم ، سبيلهم سبيل قوم سفر ، عمّا قليل إليهم راجعون ، بيوتهم أجداثهم ، ويأكلون تراثهم ، يظنّون أنهم مخلدون بعدهم ؟ .

هيهات ؛ أما يتعظ آخرهم بأولهم ؟ ، لقد جهلوا ونسوا كلّ وعظ في كتاب الله ، وأمنوا شر كلّ عاقبة وسوء ، ولم يخافوا نـزول فادحـة ، وبوائق حادثة .

طوبي لمن شغله خوف الله -عز وجل- عن خوف الناس.

طوبي لمن منعه عيب نفسه عن عيوب المؤمنين من إخوانه .

طوبى لمن تواضع لله –عز ذكره-، وزهد فيما احلّ الله له ، من غير رغبة عن سيري ، ورفض زهرة الدنيا من غير تحوّل عن سنتي ، واتبع الأخيار من عترتي من بعدي ، وجانب أهل الخيلاء والتفاخر ، والرغبة في الدنيا ، المبتدعين خلاف سنتي ، العاملين بغير سنتي .

طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالاً من غير معصية ، وعاد به على أهل المسكنة .

طوبى لمن حسن مع الناس خلقه ، وبذل لهم معونته ، وعدّل عنهم شرّه ، طوبى لمن انفق القصد ، وبذل الفضل ، وأمسك قول عن الفضول ، وقبيح الفعل .

شمّروا فان الأمر جد ، وتأهبوا فان الرحيل قريب ، وتـزوّدوا فـان السفر بعيد ، وخفّفوا أثقالكم فانّ ورائكم عقبةً كـؤوداً ، لا يقطعهـا إلا المخفّون .

أيها الناس ؛ ان بين يدي الساعة أمورا شداداً ، وأهوالا عظاماً ، وزماناً صعباً ، يتملك فيه الظلمة ، ويتصدر فيه الفسقة ، ويضام فيه الآمرون بالمعروف ، ويضطهد فيه الناهون عن المنكر ، فأعدوا لذلك الإيمان ، وعضوا عليه بالنواجذ ، والجأوا إلى العمل الصالح ، وأكرهوا عليه النفوس ، تفضوا إلى النعيم الدائم ) .

إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها ، فلها الويل ان لم تغفر لها .

إلهي لم يزل برّك علي أيام حياتي ، فلا تقطع برك عني في مماتي .

إلهي تول من أمري ما أنت أهله ، وعد بفضلك على مذنب غمره جهله .

الهي قد سترت على ذنوباً في الدنيا ، وأنا أحوج إلى سترها على منك في الأخرى .

الهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره ، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون .

اللهم يا عظيم السلطان ، ويا شديد الأركان ، أدّ لنبيك الكريم عنـا حقه ، وتوّل عنا جزاءه .

اللهم فكما تحمّل الأذى في سبيلك ، وتجرّع الغصص في إعلاء كلمتك ، وكما دفعت به الشقاء ، وكشفت به الغماء ، وأجبت به الدعاء ، ونجيت به من البلاء ، خصه بكرامتك العظمى ، وأعدّ له الشفاعة الكبرى ، وتفضل عليه بما هو أهله ، يا أرحم الراحمين ، وصلّ عليه وآله الاكرمين .

اللهم صلّ وسلّم على المنتجب في الميثاق ، والمصفّى من طاهر الأعراق أكرم الشفعاء ، وخيرتك من الأنبياء ، شاهدك الأعلى ، وكلمتك الحسنى ، أبي القاسم محمّد المصطفى ﷺ .

اللهم صلّ وسلّم على سيد المتقين الأخيار ، ووالد الأمناء الأبرار ، خير الأوصياء ، والمزوج في السماء بسيدة النساء ، الشهاب الثاقب ، والنور العاقب ، أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه .

اللهم صلّ وسلّم على الصديقة المعصومة ، والتقية المظلومة ، حبيبة المصطفى ، وقرينة المرتضى ، ووالـدة الأئمة الأمناء ، ام الحسن والحسين فاطمة الزهراء المنكا .

اللهم صلّ وسلّم على سبطي الرحمة ، والولّيين اللذين أتممت بهما النعمة ، الفرقدين اللّذين اقمتهما للهداية ، والنيّرين اللّذين انتجبتهما للولاية ، الإمامين السندين ، والعالمين السيدين ، أبي محمّد الحسن ، وأبي عبد الله الحسين المنها .

اللهم صلّ وسلّم على حليف الخشوع والعبادة ، ومظهر الورع والزّهادة ، امينك على الدّين ، وقدوة الزّاهدين ، أبى محمّد على بن

الحسين زين العابدين عليسلا .

اللهم صلّ وسلّم على دليل الرحمة ، ومستودع العلـم والحكمـة ، باقر العلم ، ومنار أهل التقى والحلم ، برهانك الجلي ، وامينك الولي ، أبى جعفر محمّد بن على علينه .

اللهم صلّ وسلّم على نـور الله في الظلمـات ، ومنقـذ العبـاد مـن الهلكات إمام الهدى ، وغياث الورى علم الدين المؤيد ، وصـرح العلـم المشيد ، ابى عبد الله جعفر بن محمد الشّيالية

اللهم صلّ وسلّم على معدن الوحي المبين ، وصاحب العلم اليقين، خليفتك المأمون ، والمعذب في قعر السنجون ، الطاهر المطهّر ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليسلام .

اللهم صلّ وسلّم على عديل القران في الطاعة ، والمدخر للعصاة في يوم الشفاعة ، عصمة الأولياء ، وعماد الأتقياء ، الإمام المرتضى ، والنور الذي به يستضاء ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا طليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على ترجمان الكتاب ، وحجة الله على من كفر وأناب ، وارث النبيين ، وعلم المهتدين ، حجتك الوفي ، ووليك الزكي، أبي جعفر محمّد بن علي عليتهم .

اللهم صل وسلم على المخصوصين بكرامتك ، والحافظين لأمانتك، شاهديك على البرية ، وامينيك لحل كل قضية ، الهاديين المهديين ، والطاهرين الزكيين ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن على العسكريين المهديين المهديين العسكريين المهديين المهدين المهديين ال

اللهم صلّ وسلّم على الدين المأثور ، والكتاب المسطور ، كلمتـك التامة ، ورحمتك العامة ، نور الله الذي لا يطفى ، وحجته الـتى لا تخفـى،

الحق المشتهر، والعدل المدّخر، أبي القاسم محمّد بن الحسن المنتظر عَلِيَسُكُم، .

اللهم قرّب بعده ، وأنجز وعده ، وأوف عهده ، واكشف عن بأسه حجاب الغيبة ، اللهم وقدّم أمامه الرعب ، وثبّت به القلب ، وأقم به الحرب ، وأيده بجند من الملائكة مسومين ، وسلّطه على أعداء دينك أجمعين .

اللهم وأقبل إلينا بوجهك الكريم ، واقبل تقرّبنا إليك ، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ، ثم لا تصرفها عنا بجودك .

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْسَاءُ وَالْمُنْكَرِوالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . ﴾ .



# الخطبة الأولى

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### ٣- في المواعظ والحكم

الحمد لله الذي لا يحول ولا يزول ، ولا يجوز عليه الأفول ، لم يلد فيكون مولوداً ، ولم يولد فيصير محدوداً ، جلّ عن اتخاذ الأبناء ، وطهر عن ملامسة النساء ، لا تناله الأوهام فتقدّره ، ولا تتوهّمه الفطن فتصوره ، ولا تدركه الحواس فتحسّه ، ولا تلمسه الأيدي فتمسّه ، لا يتغير بحال ، ولا يتبدّل بالأحوال ، ولا تبليه الليالي والأيام ، ولا يغيّره الضياء والظلام .

أحمده على سبوغ نعمه ، ومزيد كرمه ، ما خفي من ذلك وما علن، وما ظهر منه وما بطن .

وأشهد أنّ لا إله إلا هو ، العظيم جوده ، الظاهر وجوده ، شهادة من أخلص له في العمل ، وقصر عليه الأمل ، وأشهد أنّ محمّداً عَيْنَا الله وصفيّه ، ورسوله ونجيّه ، بعثه بخير الأديان ، وأيده بمعجزة القرآن، صلّى الله عليه وآله نجوم العالمين ، وشفعاء يوم الدين .

﴿ مِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتُنظُنُ مَفْسٌ مَا قَدَمَتُ لِغَد وِاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ . ﴾<sup>(١)</sup> .

اتقوا الله فإن البطش شديد ، واحذروه فإن العذاب اليم ، وانتبهوا فإن ﴿ الْكَ عَلِيمٌ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ . الصَّدُورِ .

وتجهزوا فستنصب لكلم الموازين ، وستنشر الدواوين ، واعملوا من قبل ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَ بَى عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ . ﴾ . السَّاخِرِينَ . ﴾ .

﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ . ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَنْ تَمُى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَنْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَنْ مَا اللَّهِ لِي كَنْ أَنْ الْمُحْسِنِينَ ﴾ . ﴿ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَهُوهُ مُنْ وَمُنْ وَكُولًا لَهُ مَنْ وَكُولُهُ مُنْ وَكُولُولُولُولُ وَالْمُنَاكِ مِنْ وَكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنَاكِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَلِّقُولُ وَالْمُؤَلِّقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ ولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ

﴿ وَيُنجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَانَ رَبِهِ مُ لا يَمسُهُ مُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَبُونَ ﴾ .

أيّها الإنسان ، المتسخط على الزمان مالك ، والخلود إلى دار الأحزان ، وقد نطق القران : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجُمُ مَرَّبِكَ ذُو الْجَكَلالِ وَالْإَكْرَامِ (٢).

وفيم وحتام الشكاية والردى فكل ابن أنثى هالك وابن هالك فلا بد من إدراك ما هو كائسن

جموح لآجمال البريمة لاحمق لممن ضمنته غربهما والمشمارق ولابد عمن إتيان ما هو سابق

۱ –الحشر:۱۸.

۲ – الوحمن : ۲۷ – ۲۷ .

فالشباب للهرم ، والصحة للسقم ، والوجود للعدم ، وكل حي لا شك مخترم ، بذلك جرى القلم ، على صفحة اللّوح في القِدم ، فما هذا التلهّف والندم ، وقد خلت من قبلكم الأمم .

أترجو نجاة من حياة سقيمة سرورك موصول بفقدان لذة وحبّك للدنيا غرور وباطل

وسهم المنايا للخليقة راشق ومن دون ما تهواه تأتي العوائق وفي ضمنها للراغبيـن البوائــق

أفي الحياة طمع ، ام إلى الخلود نزع ، ام لما فات مرتجع ، ورحى المنون دائرة ، وأفراسها غائرة ، وسطواتها قاهرة ، فقرّب الزاد ليوم المعاد ، ولا تتوطّ على غير مهاد ، وتعمّد الصواب ، وحقق الجواب ، فلكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ .

فسوف تلاقي حاكماً ليس عنده عيّز أفعال العباد بلطفه فمن حسنت أفعاله فهو فائز

سوى العدل لا يخفى عليه المنافق وتظهر منهم عند ذاك الحقائق ومن قبُحت أفعاله فهو زاهـــق

أين من شق الأنهار ، وغرس الأشجار ، وعمر الديار ؟ ، ألم تمـح منهم الآثار ، ويحلّ بهم البوار ؟ ، فلك اليوم بالقوم اعتبار ، فإنما الـدنيا متاع والآخرة هي دار القرار .

تخرمهم ريب المنون فلم تكن ولا محلتهم حين ولوا بجمعهم وراحوا عن الأموال صفرا وخلفوا

لتنفعهم جناتهم والحدائق نجائبهم والصافنات السوابق ذخائرهم بالرغم منهم وفارقوا

ما هذه الحيرة والسبيل واضح ، والمشير ناصح ، والصواب لائح؟. عَقَلت فأغفلت ، وعَرفَت فأنكرت ، وعَلمت فأهملت ، هذا هو الداء الذي عز دواؤه ، والمرض الذي لا يرجى شفاؤه ، والأمل الـذي لا يدرك انتهاؤه ، أفأمنت الأيام ، وطول السّقام ، ونزول الحمام ، والله يدعو إلى دار السلام .

لقد شقيت نفس تتابع غيّها وتأمل ما لا يستطاع بحيلة وتصغي إلى قول الغوي وتنثني

وتصدِف عن إرشادها وتفارق وتعصيك ان خالفتها وتشاقق وتعرض عن تصديق من هو صادق

عجباً لغافل عن صلاحه ، مبادر إلى لذاته وأفراحه ، والموت طارده لمسائه وصباحه .

فيا قليل التحصيل ، ويا كثير التعطيل ، ويا ذا الأمل الطويل ﴿أَلَـمُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وأنت على الدنيا حريص مكاثر تحدثك الأطماع انك للبقا كأنك لم تبصر أناساً ترادفت

كأنك منها بالسلامة واثق خلقت وان الدهر خل موافق عليهم بأسباب المنون اللواحق

هذه حالة من لا يدوم سروره ، ولا تتم أموره ، ولا يفك أسيره ، اتفرح بمالك ونفسك ، وولدك وعرسك ، وعن قليل تصير إلى رمسك ، وأنت بين طيّ ونشر ، وغنى وفقر ، ووفاء وغدر ، فيا من القليل لا يرضيه ، والكثير لا يغنيه ، اعمل ما شئت إنك ملاقيه ، (يُؤمَّ يُفِرُ الْمَنُ مُنْ أَخْدِهِ . وَصَاحِبَهُ وَبَنِهِ . لِكُلِّ الْمُرِيِّ مِنْهُ مُرْيُوْمَ يُزِمُ الْمُنْ يُعْنِيهِ . وَصَاحِبَهُ وَبَنِهِ . لِكُلِّ الْمُرِيِّ مِنْهُ مُرْيُوْمَ وَمَا فِيهِ . وَصَاحِبَهُ وَبَنِهِ . لِكُلِّ الْمُرِيِّ مِنْهُ مُرْيُوْمَ وَمَا فِيهِ . وَصَاحِبَهُ وَبَنِهِ . لِكُلِّ الْمُرِيِّ مِنْهُ مُرْيُومَ مِنْ الْمُنْ يُعْنِيهِ . ﴾ .

سيقفر بيت كنت فرحة أهله ويهجر مثواك الصديق المصادق

ويجفوك ذو الودّ الصحيح الموافق وميت ومولود وقـال ووامـــق

وينساك من صافيته والفته على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة

﴿ أَلَ مْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ لَلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ . ﴾ (١).

اللهم إنا نعوذ من قسوة القلوب ، ورين الذنوب ، اللهم اجعلنا ممن سمع فوعى ، وفهم دعوتك فسعى .

الهي ان كان الندم على الذنب توبةً فائي -وعزّتك- من النّادمين ، وان كان الاستغفار من الخطيئة حطةً ، فائي لك من المستغفرين ، لـك العتبى حتى ترضى ، الهي بقدرتك علي تب عليّ ، وبحلمك عني اعمف عني ، وبعلمك بي ارفَق بي .

الهي أنت الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سميته التوبة ، فقلت: ﴿ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ ، فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه ؟ .

عباد الله ؛ من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ، ومن كان من قـوت الدنيا لا يشبع لم يكفه منها ما يجمع ، ومن سعى للدنيا فأتته ، ومن قعد عنها أتته ، إنما الدنيا ظل ممدود ، إلى اجل محدود .

﴿ بِسِمِ الله المرحمن المرحيم . وَيُلْ الْكُلْ هُمَنَ وَلُمَنَ أَلُمَنَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى الْمُطَمّة . وَمَا أَذْمَ الْدُعَلَمَة . وَمَا أَذْمَ الْدُعَلَمَة . وَمَا أَذْمَ الْدُعَلَمَة . وَعَدَدَهُ . اللَّهِ عَلَى الْمَا فَنْدَة . إِنَّهَا عَلَيْهِ مُ مُؤْصَدَةً . فِي عَمَد مُمَدَدَة . ﴾ .

<sup>.</sup> ۱۶ : الحديد : ۱۶ .

#### الخطبة الثانية

## بسد الله الرحمن الرحيد

الحمد لله الخافض الرافع ، الضار النافع ، الجواد الواسع ، الجليل ثناؤه ، الصادقة أسماؤه ، الحيط بالغيوب ، وما يخطر على القلوب ، الذي جعل الموت بين خلقه عدلاً ، وانعم بالحياة عليهم فضلاً ، فاحيا وأمات ، وقدر الأقوات ، احكمها بعلمه تقديراً ، فأتقنها بحكمته تدبيراً، انه كان خبيراً بصيراً .

هو الدائم بلا فناء ، والباقي إلى غير منتهى ، يعلم ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهِ مَا أَبُرُهُمَا وَمَا تَحْتَ الشَّرَى ﴾ .

أحمده بخالص حمده المخزون ، بما حمده به الملائكة والنبيّـون ، حمـداً لا يحصى له عدد ، ولا يتقدمه أمـد ، ولا يـأتي بمثلـه احـد ، أومـن بـه وأتوكل عليه ، واستهديه واستكفيه ، واستقضيه بخير واسترضيه.

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ﴿ إِلَهُ لَكُ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ، صلّى الله عليه وآله الأطهار ، ما تعاقب وليل ونهار .

﴿ مِا أَنِهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَسُوتُنَّ إِلاَّ وَأَتُّ م مُسْلِمُونَ ﴾ .

في الحديث عن النبي عَلَيْهُ: (رحم الله عبداً تكلّم فغنم، أو سكت فسلم، ان اللسان املك شيء للإنسان، ألا وان كلام العبد كله عليه

إلا إذا كان ذكراً لله -تعالى- أو أمراً بمعروف ، أو نهياً عن منكر ، أو إصلاحاً بين المؤمنين ، فقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله! ، أنؤاخذ بما نتكلم؟ ، فقال: وهل تكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ، فمن أراد السلامة ، فليحفظ ما جرى به لسانه ، وليحرس ما انطوى عليه جنانه ، وليحسن عمله ، وليقصر أمله .

ثم لم تمض إلا أيام ، حتى نزلت هذه الآية : ﴿لاَّ خَيْسَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُواهُ مُ الْأَيْمَ وَالْمَالِحِ بَيْنَ النَّاسِ . ﴾ .

أف لدنياً لا يرقى سليمها ،ولا يصّح سقيمها ، ولا تندمل كلومها ، وعودها كاذبة ، وسهامها صائبة ، وآمالها خائبة ، لا تقيم على حال ، ولا تُسُرُّ بنوال .

وتلك لمن يهوى هواها مليكة يسر بها من ليس يعرف غدرها إذا عدلت جارت على اثر عدلها

تَعَبَّدُه أفعالها والطرائسة ويسابق ويسابق فمكروهة أفعالها والخلائسة

من ذا الذي سالمه الدهر فسلم ، ومن ذا الذي تاجره الزمان فغنم ، ومن ذا الذي استرحم الأيام فرحم ؟ .

اعتمادك على الصحة والسلامة خرق ، وسكونك إلى المال والولـد حمق ، فدونك وحزم الأمور ، والتيقظ ليوم النشـور ، وطـول اللبـث في صفحات القبور ، ﴿ فَلَا تَغُرَّبُ كُـمُ الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّبُ كُـم بِاللَّهِ الْغَرُومُ . ﴾.

فمن صاحب الأيام سبعين حجـة ومن طرقته الحادثـات بويلهــا

فما هذه الطمأنينة وأنت مزعَج ؟ ، وما هذا الولوج وأنت مخرَج ؟ ، جمعك إلى تفريق ، ورفوك إلى تمزيق ، وسعتك إلى ضيق ، فيا أيها المفتون، والطامع بما لا يكون ، ﴿ أَنْحَسِبْتُ مُ أَنْمَا خَلَقْنَاكُ مُ عَبَّنًا وَأَنْكُ مُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ستندم عند الموت شرّ ندامة وعاينت أعلام المنية والرّدى وصرت رهيناً في ضريجك مفرداً

إذا ضمّ أعضاك الشرى والمطابق ووافاك ما تبيض منه المفارق وباعدك الجار القريب الملاصق

فيا من عُدم رشدُه ، وجار قصدُه ، ونسي وردُه ، إلى متى تواصل بالذنوب وأوقاتك محدودة ، وأفعالك مشهودة ، افتعوّل على الاعتذار ، وتهمل الإعذار والإنذار ، وأنت مقيم على الإصرار ، ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ اللّهَ عَافِلاَ عَمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤخّرُهُ مُ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَام ُ . ﴾ (١)

إذا نصب الميزان للفصل والقضا وأجّجت النيران واشتد غيظها وقطّعت الأسباب من كلّ ظالم

وأبلَس محجاج واخرس ناطق إذا فتحـت أبوابهـا والمغـالق يقيـم على إصراره وينـافـق

فقدّم التوبة ، واغسل الحوبة ، فلا بدّ ان تبلغ إليك النوبة ، وحسّن العمل ، قبل حلول الأجل ، وانقطاع الأمل ، فكل غائب قادم ، وكل مفرّط نادم ، فاعمل للخلاص ، قبل القصاص ، والأخذ بالنواص .

وانك مطلوب بما أنت سارق ومالك ان أحببته فمفارق

فانك مأخوذ بما قد جنيته وذنبك ان أبغضته فمعانق

<sup>1 -</sup> إبراهيم: ٢٤ .

ده ولا تستقل الزاد فالموت طارق

فقارب وسدّد واتّق الله وحـده

﴿ وَا تَقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ . ﴾ (١) .

اللهم املأ قلوبنا حباً لك ، وخشية منك ، وتصديقاً وإيمانـا بـك ، وفرقاً منك ، وشوقاً إليك يا ذا الجلال والإكرام .

اللهم حبّب إلينا لقاءك ، واجعل لنا في لقائك خير الرحمة ، وألحقنا بالصّالحين .

اللهم انك خصصتنا بالإسلام خير دين جعلته ، وهديتنا بالقران أفضل كتاب أنزلته ، وشرّفتنا برسولك محمّد ﷺ أكرم نبي أرسلته ، اللهم فوفقنا لشكر هذه النعمة ، والاستظلال بظل هذه الرحمة ، واجعلنا ممن يعرف لنبيك وآله حقوقهم ، ويدين لك بولايتهم ، ويؤدي لك فرض طاعتهم .

اللهم أعطهم اشرف المقام ، وحباء السلام ، وشفاعة الإسلام ، وألحقنا بهم غير خزايا ولا ناكبين ، وصل عليهم بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين .

اللهم صلّ وسلّم على رسولك الـذي رفعت بـه نـواظر العبـاد، وأحييت به ميت الـبلاد، وكشفت عـن نـور ولادتـه ظلـم الأسـتار، والبست حرمك به حلل الأنوار، أبي القاسم محمّد المختار عَيْلًا .

اللهم صلّ وسلّم على حكمة الله البالغة ، ونعمته السابغة ، قسيم الجنة والنار ، وسيد المتقين الأخيار ، سهم الله الصائب ، وقضائه

١ – البقرة : ٢٨١ .

الغالب ، أبي الحسنين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الحوراء الإنسية ، والطاهرة المرضية ، تفاحة الخلد، وحليفة الزهد، قرة عين الرسول ام الحسنين فاطمة البتول المُهَلِكُا.

اللهم صلّ وسلّم على الحجة العليم ، والصراط المستقيم ، السيد المؤتمن والولي الممتحن ، والصابر في اللأواء والمحن ، رابع أهل العباء ، وثانى الأئمة النجباء ، أبى محمّد الحسن بن على المجتبى المُنْفَلَا .

اللهم صلّ وسلّم على أبي الأئمة ، ونور الدياجي المدلهمة ، قتيل العبرات، وأسير الكربات ، ثاني السبطين ، واحد الفرقدين ، أبي عبد الله الحسين عللته المحسين عللته المحسين عللته المحسين الله المحسين المحسين الله المحسين الله المحسين المحسين الله المحسين المحسي

اللهم صلّ وسلّم على مجمع الأنوار ، وعيبة الأسرار ، أبي الذرية الطاهرة ، وصاحب الكرامات الباهرة ، إمام العالمين ، وقرة عيون الناظرين ، أبي محمّد على بن الحسين زين العابدين عليه .

اللهم صلّ وسلّم على الحق الحقيق ، والسيد الصدّيق ، النور الزاهر في ظلام الدياجر ، والسحاب الماطر بصنوف المفاخر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على خازن العلوم الربانية ، ومستودع الحِكَم الإلهية ، ينبوع العلم الدافق ، وعلَم الدين الخافق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على البدر المنير ، في ظلم المطامير ، حليف التقى والجود ، وذي الساق المرضوض بحلـق القيـود ، النـور الانـور ، أبـي إبراهيم موسى بن جعفر طلِستلام .

اللهم صلّ وسلّم على بهجة العالمين ، وإمام المؤمنين ، منقذ عبادك

من المهالك ، ومرشدهم إلى أوضح المسالك ، الإمام المرتضى ، والسيف المنتضى أبي الحسن علي بن موسى الرضا طلسلا .

اللهم صلّ وسلّم على ركن الإيمان ، وترجمان القران ، القدوة الذي تدرك به الهداية ، والشفيع الذي تنال به الجنة ، ذخيرة العباد ، ليوم التناد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على مولى المؤمنين ، وولي الصالحين ، الأمين الوفي ، والعلم الرضي ، منهل الصادي ، وضياء النادي ، أبي الحسن على بن محمّد الهادي عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وارث الأئمة ، والشهيد على الأمة ، الـذي ورثته علم الكتاب ، وألهمته فصل الخطاب ، النور المضيء ، والكوكب الدري ، أبي محمّد الحسن العسكري عليسلام .

اللهم صلّ وسلّم على جامع الكلمة على التقوى ، وباب الله الذي منه يؤتى ، والسبب المتصل بين الأرض والسما ، ناشر الإيمان ، وعديل القران ، الحجة المهدي صاحب العصر والزمان عليتها.

اللهم اشعب به الصدع ، وارتق به الفتق ، وأمت به الجور ، وأظهر به العدل ، وزين بطول بقائه الأرض ، وأيده بالنصر ، وانصره بالرعب، وقو ناصريه ، واخذل خاذليه ، ودمدم على من نصب له ، ودمر من غشه ، واقتل به جبابرة الكفر ، واقصم به رؤوس الضلالة ، وشارعة البدع ، وهميتة السنة ، انك على ما تشاء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْسَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَنَ . ﴾ .

## الخطبة الأولى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٤ – في المواعظ والحكم

الحمد لله الواحد لا من عدد ، الدائم لا بأمد ، القائم لا بعمد ، ليس بجنس فتعادل الأجناس ، ولا بشبح فتضارعه الأشباح ، ولا كالأشياء فتقع عليه الصفات ، مقتدر بالآلاء ، وممتنع بالكبرياء ، ومتملك على الأشياء ، فلا دهر يخلقه ، ولا وصف يحيط به ، لا إليه حد منسوب ، ولا له مثل مضروب ، ولا شيء عنه بمحجوب ، تعالى عن ضرب الأمثال والصفات المخلوقة علواً كبيراً .

أحمده لما اعلم وما لا اعلم من ضروب انعامه ، حمداً يفي بما أستطيع ان أقوم به من إجلاله وإكرامه ، واستعين به على كلّ الأمور ، واستخفره لجميع إسرافي على نفسي ، واعتد به على أداء حقوق أبناء جنسي .

وأشهد أنّ لا إله إلا هو الواحد في الألوهية ، الفرد في الربوبية ، المنزّه عن الشركة في كلّ مجد ، المتعالى عن الحد في كلّ كمال ، الغني عن العلة في كلّ جلال ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، المقر في خير مستقرّ ، المتناسخ من أكارم الأصلاب ، ومطهرات الأرحام ، المخرج من أكرم المعادن محتداً ، وأفضل المنابت منبتاً ، صلّى الله عليه وآله نجوم الدين ، وأدلة العالمين .

عباد الله ؛ لقد آن لُلغَافل آن يتنبّه من الغَفلة ، وقد حان للظّاعن ان يتجهّز للنُقلة ، فاتقوا الله العظيم ، وأنيبوا إليه انه غفور رحيم .

أيها الناس ؛ إنكم في هذه الدار أغراض تنتضل فيكم المنايا ، لن يستقبل احد منكم يوماً جديداً من عمره إلا بانقضاء آخر من أجله ، فأية أكلة ليس فيها غصص ؟ ، أم أي شربة ليس فيها شرق ؟ ، استصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه ، فان اليوم غنيمة ، وغداً لا تدري لمن هو .

أهل الدنيا سَفر يَحلُّون عقد رحالهم في غيرها ، قد خلت منَّا أصول نحن فروعها ، فما بقاء الفرع بعد أصله ؟ .

أين الذين كانوا أطول أعماراً منكم وابعد آمالاً ، أتباك -يا بن آدم- ما لا تردّه ، وذهب عنك ما لا يعود ، فلا تعدّن عيشاً منصرفاً عيشاً ، مالك منه إلا لذة تزدلف بك إلى حمامك ، وتقرّبك من أجلك ، فكأنك صرت الحبيب المفقود ، والسواد المخترم ، فعليك بذات نفسك ودع ما سواها ، واستعن بالله فانه يعينك .

أيّها الشيخ الكبير ما تنتظر بعـد ابيضـاض اللّمـة ، وخـوَرَ الهِمّـة ، سوى حلول الفاقرة ، ونزول الحافرة ؟ .

ألا تعلم أن كتاب أيامك قد أزفت نهايته ، وان ديوان أعمالك قد اسودت صحائفه ؟ .

فهل أنت مدخر للعمل داراً غير هذه الدار ، أو أنت مؤمل عمراً وراء هذا العمر؟ ، أو أنت طامع ان تحتل درجات الفائزين بأعمال الخاطئين؟ .

وأنت أيّها الشاب النضير ، ألم تـر كـم هصـرت المنيّـة قبلـك مـن غصون ؟، وكم قصفت من قدود ؟ ، وكم أذبلـت مـن شـفاه ؟ ، وكـم غيّرت من ألوان كانوا أنضر عوداً منك ، وارق جلوداً ؟ .

من كان لا يطأ الـتراب برجلـه من كان بينك في الـتراب وبينـه لو بعثر الناس الثرى ورأوهــم

وطـــا الـــتراب بصـــفحة الخـــد شــــبران كــــان بغايـــة البعــــد لم يـعرفوا المــولى من العبــــــــد

فالله ؛ الله –عباد الله– قبل الحسـرة والألم ، وقبـل النّـدم حيـث لا ينفع النّدم .

والله ؛ الله قبل الآزقة ، ﴿يُؤْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ .

قبل ﴿ يَوْم كَانَ مِقْدَام ُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ﴾ ﴿ يَوْم َ تَكُونُ السَّماءُ ﴾ ﴿ يَوْم َ تَكُونُ السَّماءُ فَالْمُهْلِ. وَتَكُونُ الْجَالُ كَالْهِنْ . وَلا يَسْأَلُ حَمِيم تَحْمِيماً . يَبَصَرُ وَنَهُ مْ يَوَدُ الْمُجْرِم كُونَ يَعْتَدي مِنْ عَذَاب يَوْمِنْ بَنِيهِ . وَصَاحِبَتِه وَأَخِيهِ . وَفَصِيلَتِه الَّتِي تُؤْوِيهِ . وَمَنْ الْمُجْرِم كُونَ يَعْتَدي مِنْ عَذَاب يَوْمِنْ بَنِيهِ . وَصَاحِبَتِه وَأَخِيهِ . وَضَاعِبَه وَأَخِيهِ . وَصَاحِبَتِه وَأَخِيهِ . وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَذَا بَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَذَا بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا إِنَّا اللَّهُ مَا لَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَدَا مُعْمَى اللَّهُ مِنْ عَدَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَا مُولِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا عَذَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَى ﴾ (١١) .

أيها الناس؛ ما لكم ولهذه الدنيا الخدوع الكذوب؟ ، أما ينتفع العاقل فيها بالعبر؟ ، هـل نـال فيهـا طالب مناه؟ ، وهل ظفر فيها احد بمبتغاه؟ .

والناس لها طالبان ، طالب ظفر بها ، فاغتّر فيها ونسي التزوّد منها للظعن فقلّ فيها لبثه حتى خلت منها يده ، وزلّت عنها قدمه ، وجاءته –أسرّ ما كان بها – منيّته ، فعظمت ندامته ، وكثرت حسرته ، وجلّت مصيبته ، فاجتمعت عليه سكرات الموت ، فغير موصوف ما نزل به .

وآخر اختلج عنها قبل ان يظفر بحاجته ، ففارقها يغِرّته وأسفه ، ولم

١ - المعارج: ٨ - ١٨.

يدرك ما طلب منها ، ولم يظفر بما رجا فيها ، فــارتحلا جميعــاً مــن الــدنيا بغير زاد ، وقَدِما على غير مهاد .

فاحذروا الدنيا الحذر كله ، وكونوا أسرّ ما تكونون فيها أحذر ما تكونون لها ، فان طالبها كلما اطمأن منها إلى سرور ، أشخصه عنها مكروه ، وكلما اغتبط منها بإقبال ، نغصّه عنها إدبار ، وكلما ثنى عليه منها رجلاً طوت عليه كشحاً .

فالسارٌ فيها غارٌ ، والنافع فيها ضارٌ ، وُصِل رخاؤها بالبلاء ، وجعل بقاؤها إلى الفناء ، فرحها مشوب بالحزن ، وآخر همومها إلى الوهن .

فانظر إليها بعين الزاهد المفارق ، ولا تنظر إليها بعين الصاحب الوامق ، إنها تُشخص الوادع الساكن ، وتَفجع المغتبط الآمن ، لا يرجع منها ما تولّى فأدبر ، ولا يدرى منها ما هو آت فيحذر .

أمانيها كاذبة ، وآمالها باطلة ، صفوها كدر ، وابن آدم فيها على خطر، إما نعمة زائلة ، وإما بليّة نازلة ، وإما عظيمة جائحة ، وإما ميتة فاجئة ، فلقد كدرت عليه العيش ان عقل وأخبرته عن نفسها ان وعى ، ولو كان خالقها -جلّ وعزّ- لم يخبر عنها خبراً ، ولم يضرب لها مثلاً ، ولم يأمر بالزهد فيها ، والرغبة عنها ، لكانت وقائعها وفجائعها قد نبّهت النائم ، ووعظت الظالم وبصرت العالم ، كيف وقد جاء عنها من الله زاجر ، وأتت منه البّينات والبصائر ؟ .

نبهنا الله -وإياكم- عن رقدة الغافلين ، وأخذ بأيـدينا -وأيـديكم-عن سقطة الهالكين ، وأعاننا جميعاً على أنفسنا انه ارحم الراحمين .

﴿ بسد الله الرحمن الرحيد ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ . ﴾ .

#### الخطبة الثانية

## بسمالله الرحمن الرحيم

الحمد لله القادر الذي لا يعجز ، القاهر الذي لا يُغلب ، الحليم الذي لا يعجل ، الدائم الذي لا يبيد ، الباقي الذي لا يفنى ، الثابت الذي لا يزول ، الغني الذي لا يفتقر ، العزيز الذي لا يذل ، العالم الذي لا يجهل ، العدل الذي لا يجور ، الجواد الذي لا يبخل .

لا تقدّره العقول ، ولا تقع عليه الأوهام ، ولا تحيط بــه الأقطــار ، ولا يحويه مكان ، ولا تدركه الأبصار .

أحمده لنعم لا أستطيع لهما حصراً ، ولا املك ان أوفيهما شكراً ، وأستدفع به البلاء ، وادّرع به لكشف الضراء ، واضرع إليه لتحقيق الرجاء .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة وافق فيها السرُّ الإعلان ، وظاهر القلبُ اللسان ، وثبتت بها ركائز الإيمان ، وأشهد أنّ محمّداً على عبده المنتجب ، ورسوله المنتخب ، أرسله لإنفاد أمره ، وإنهاء عذره وتقديم نذره ، صلّى الله عليه وآله السادة الاطياب، والأمناء على الكتاب .

أيّها المؤمنون ؛ اتقوا الله العظيم ، واشكروا فضله العميم ، واحذروا عذابه الأليم ، لا تأمنوا مكر الله فيأتيكم بغتة وانتم غافلون ، اتقوا الله في السر والعلانية ، والبر والبحر ، والليل والنهار ، فانه يقول:

﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَئة إِلَّا هُوَ مَ إِبِعُهُمْ وَلا خَمْسَة إِلَّا هُوَسَادِسِهُمْ وَلا أَذْنَى

مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُ مُ أَينَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنِينَّهُ مُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . ﴾ (١).

احذروا سُكر الخطيئة ، فإن للخطيئة سُكراً كسُكر الشراب ، بل هو اشد منه ، ولا تحتقروا ذنباً ، ولا تصغروه ، واجتنبوا الكبائر فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمِعت عيناه قَيحاً ودَماً ، يقول الله (تعالى) :

﴿ يُوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْسِ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوءَ تَوَدُّ لُوْأَنَّ اللهُ اللهُ مَا عَمِلَتُ مِنْ سُوءً تَوَدُّ لُوْأَنَّ اللهُ اللهُ مَا وَاللهُ مَرُّوُفُ بِالْعِبَادِ . ﴾ (٢) .

وأكثروا من الصالحات والبر ، فإن المحسن والمسيء يندَمان ، يقول المحسن يا ليتني ازددت من الحسنات ، ويقول المسيء قصرت ، وتصديق ذلك:

﴿ وَكُا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ . ﴾ (٣).

ولا تكونوا ممن يهدي الناس إلى الخير، ويأمرهم به ، وهو غافل عنه: ﴿ أَتَأْمُرُ وَنَالَنَاسَ الْبُرِ وَتُنْسَوْنَ أَنْفُسَكُ مُ وَأَنْتُمُ تَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ (١٠).

واحذروا يوماً تنشَر فيه الصحائف ، وتفضح فيه الفضائح ، فإن الله (تعالى) يقول :

﴿ وَمَضَعُ الْمُوَانِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبّة

١ –المجادلة : ٧.

۲ - آل عمران : ۳۰ .

٣ - القيامة: ٢.

٤ - البقرة: ٤٤.

مِنْ خَرْدَلِ أَتْيَنَا بِهَا وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِينَ . ﴾ (١).

أيّها الإنسان عليك بحفظ لِسانك ، فإن الله (تعالى) يقول : (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِم وَكُشْهَدُ أَمْ جُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٢٠٠٠). فَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِم مُو تَكْنَ عَمَن يشدد على الناس ويخفّف على نفسه، يقول الله (تعالى): (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَفْتًا عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ . ﴾ (٣) .

أنصف الناس من نفسك ، وانصح الأمة وارحمهم ، فإذا كنت كذلك وغضب الله على أهل بلدة وأنت فيها ، وأراد ان ينزل عليهم العذاب ، نظر إليك فرحمهم بك ، يقول الله (تعالى) : ﴿وَمَا كَانَ مَرَبُكَ لِيُولِكَ اللهُ مُصْلِحُونَ . ﴾ (3).

وإذا عملت عملاً من البر وأنت تريد بذلك غير الله فلا ترج بذلك منه ثواباً ، اخش الله تعالى بالغيب كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك ، يقول الله (تعالى) : ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ .

١ - الأنبياء: ٧٤ .

۲ – يسس : ۲۵ .

٣ - الصف : ٢ - ٣ .

٤ - هود : ١١٧ .

٥ – الشعراء : ٨٩ .

ادْخُلُوهَا بِسَكَامِ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ . ﴾ (١) .

إياك والتسويف بأملك ، فانك بيومك ولست بما بعده ، فان يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم ، وان لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم ، كم مستقبل يوماً لا يستكمله ، ومنتظر غداً لا يبلغه ؟ .

يا آمن من الأبام بادر صرفها خذ من تراثك ما استطعت فإنما لم يقض حق المال إلا معشر المال مال المرء ما بُلغت به ما كان منه فاضللاً عن قوته

واعلم بأن الطالبين حشاث شركاؤك الأيام والدوارث نظروا الزمان يعيث فيه فعاثوا الشهوات او دفعت به الأحداث فليعلمن بأنه ميراث

يا من إذا سأله عبد أعطاه ، وإذا أمّل ما عنده بلّغه مناه ، وإذا اقبل عليه قرّبه وأدناه ، وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطّاه ، وإذا توكّل عليه احسبه وكفاه .

إلهي من الذي نزل بك ملتمساً قراك فما قريته ؟ ، ومن الذي أناخ ببابك مرتجياً نداك فما أوليته ؟ ، أيحسن ان ارجع عن بابك بالخيبة مصروفاً ، ولست اعرف سواك مولى بالإحسان موصوفاً ؟ .

كيف أرجو غيرك والخير كلّه بيدك ؟ ، وكيف أؤمل سواك والخلـق والأمر لك ؟ .

الهي فاقبل وسيلتي ، وارحم بلطفك قلّة حيلتي ، أنلني من توفيقك ما يسدّدني ، وأمدني من عفوك بما يخلّصني .

۱ - ق : ۳۳ - ۲۳ .

اللهم يا من لا يخفى عليه إغماضُ الجفون ، ولا لحظ العيون ، ولا ما استقر في المكنون ، نسألك ان تصلّى على خيرتك من بريّتك كما هو أهله ، وعلى الطيبين من عترته ، ووديعته في امته ، وأن تتم عليهم نعماءك ، وتهنئهم عطاءك .

اللهم رب البلد الحرام ، ورب الركن والمقام ، ورب الحل والحرام، ابلغ نبيك محمداً وآله عنا السلام .

اللهم صلّ وسلّم على العدد الخاتم لصحيفة النبوة ، والعنوان ، الكامل لفضيلة الفتوة ، المؤيد بالقرآن ، والمرسل إلى الإنس والجان ، صاحب الراية والعلامة ، والشفيع يوم القيامة ، خير الورى ، والنبي المجتبى ، أبي القاسم محمّد المصطفى المحتمد المحتمد

اللهم صل وسلّم على اسم الله الرضي ، ووجهه المضيء ، وجنبه القوي، وصراطه السوي ، والمخلص الصفي ، والكوكب الدري ، أمير المؤمنين أبي الحسن على طلِسَلِهم .

اللهم صلّ وسلّم على السيدة المؤتمنة ، والصابرة الممتحنة ، الزكية العليمة، والرضيّة الحكيمة ، مجمع النورين ، وملتقى البحرين ، سيدتنا فاطمة الزهراء ام الحسنين المنتها .

اللهم صل وسلم على سيد المتقين ، وكبير الصديقين ، ثاني الأوصياء لسيد الأنبياء ، السبط المؤتمن ، والقائم لله بالفروض والسنن ، الإمام الزكي أبي محمد الحسن عليه .

اللهم صلّ وسلّم على وليّك الـذي أكرمته بالشهادة ، وحبوته بالسعادة ، واجتبيته بطيب الولادة ، قتيل الظماء ، ومسبي النساء ، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليته .

اللهم صلّ وسلّم على موضح معارف التنزيل ، وكاشف غوامض التأويل ، ذخر المؤمنين ، وعلم المهتدين ، والمغتـذي ببَرد الـيقين ، أبـي محمّد على بن الحسين زين العابدين عليته .

اللهم صل وسلّم على الآية البيّنة ، والـداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، البحر الزاخر بالفضائل والماآثر ، أبي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على اللابس حلل العصمة ، والناهل من ينابيع الحكمة ، وارث علم الكتاب ، وفصل الخطاب ، شفيع الخلائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق الله على .

اللهم صلّ وسلّم على مقر النهى ، والصابر على البلوى ، والوارد على جدّه المصطفى ، وأبيه المرتضى ، بإرث مغصوب ، وولاء مسلوب، وأمر مغلوب ، ودم مطلوب ، وسمّ مشروب ، الإمام العالم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على خازن علمك ، والناطق بحكمك ، حجتك البالغة ، ونعمتك السابغة ، الذي سلم القضا ، وصدق من رسلك من مضى ، أبي الحسن على بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الطريق الارشد ، والعالم المؤيد ، ينبوع الحِكَم ومصباح الظُلَم ، الهادي إلى الرشاد ، والموفق بالتأييد والسداد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على النور الذي يستضيء به المؤمنون ، والمحجة التي ينتهجها المهتدون ، خلف أئمة الدين ، والحجة على الخلائق أجمعين، العلم الرضى ، أبي الحسن على بن محمّد النقي عليته .

اللهم صلّ وسلّم على حافظ سرك ، والقيم بأمرك ، هادي الأمم ، وولي النعم ، المنقطع إليك بالأمل ، والمـدّخرة ولايتـه لقبـول العمـل ، المسدّد التقي ، أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الطالب بـذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء ، والمضطّر الذي يجاب إذا دعا ، قالع بذور الشكّ ، وهادم أبنية الشرك ، شمس الظلام ، وربيع الأنام ، ونضرة الأيام ، أمين الرحمان ، والمعدّ لقمع العدوان ، الإمام المنتظر ، صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم اجعله في وديعتك التي لا تضيّع ، وفي جوارك الذي لا يخفر، وفي عزك الذي لا يقهر ، اللهم وانصره بنصرك العزيز ، وأيده يجندك الغالب ، واعز به المؤمنين ، وأحي به سنن المرسلين ، اللهم اسلك بناعلى يديه منهاج الهدى ، والحجة العظمى ، وقوّنا على طاعته ، وثبتناعلى مشايعته ، وامنن علينا بمتابعته ونصرته .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَالْمُنْكَ .



# ه الخطبة الأولى

## بسسم الله الرحمن الرحيم

#### ٥ - في المواعظ والحكم

الحمد لله الدال على وجوده بخلقه ، وبحدوث خلقه على أزليته وباشتباههم على أن لا شبه له ، المستشهّد بآياته على قدرته ، الممتنع من الصفات ذاته ، ومن الأبصار رؤيته ، ومن الأوهام الإحاطة به .

لا أمد لكونه ، ولا غاية لبقائه ، الأحد لا بتأويل عـدد ، الخـالق لا بعنى حركـة ، السـميع لا بـأداة ، البصـير لا بتفريـق آلـة ، الشـاهد لا بماسّة ، البائن لا ببراح مسافة ، الباطن لا باجتنان .

عالم إذ لا معلوم ، وخالق إذ لا مخلوق ، ورب إذ لا مربوب ، وإلـه إذ لا مألوه .

أحمده والحمد بعض نعمه ، وأسأله المزيد من كرمه ، وأعوذ به من مرهوب نقمه ، وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة ملئ بها القلب ، ورضي بها الرب ، وخضعت لها الإرادة ، وكملت بها السعادة ، وأشهد أنّ محمداً عَلَيْهِ عبده ورسوله ، وأمينه وسبيله ، خيرة الخيرة ، وسيد الأنبياء البررة ، صلّى الله عليه وآله أمنائه على الشريعة ، وخلفائه على حفظ الوديعة .

عباد الله ؛ لقد صدقكم الرائد ، وأسمعكم النذير ، ﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ مُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُ مُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُ مُ الْمُفْلِحُونَ . ﴾ (١) .

عباد الله ؛ لو نظرتم الأجل ومصيره ، لأبغضتم الأمل وغروره ، إنكم في ممّر الليل والنهار ، في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، والموت يأتي بغتة ، ومن يزرع خيراً يوشك أن يحصد خيراً ، ومن يزرع شراً يوشك أن يحصد خيراً ، ولكل زارع مثل ما زرع ، إن الله (تبارك وتعالى) لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم .

وإن الله إذا أراد بعبد خيراً جعل ذنوبه ممثلة بين عينيه ، والإثم ثقيلاً وبيلاً عليه ، وإذا أراد بعبد شراً نسي ذنوبه .

فطوبى للتائبين الخائفين من عـذاب الله ، الـوجلين مـن بطشـه ، طوبى لمن صدتهم خشية الله عن انتهاك الحدود ، وصرفهم عن اقـتراف المآثم خوف الوعيد .

طوبى لمن ذكر الله قبل الخطيئة فازدجر، وذكر الموت قبل وروده فاعتبر : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَهُمُ طَافِئٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُبصرون وإخوانه مَيْدُونَ لَهُ مُؤْمِدُ وَيَ الْغَيِّ ثُمَّمَ لَا يُقْصِرُونَ . ﴾ (٢).

الكيّس من الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من اتبع نفسه هواها ، وتمنّى على الله (عز وجل) الأماني .

١ - التغابن : ١٦ .

٢ - الأعواف : ٢٠١ - ٢٠٠ .

يقول الله (تعالى): (لا اجمع على عبدي خوفين ، ولا اجمع لـه أمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ، وإذا خافني في الدنيا أمنتـه يوم القيامة).

ألا وإن لله ملائكة قياماً في خيفته ، لا يرفعون رؤوسهم حتى يـنفخ في الصور ، فيقولون جميعاً : سبحانك وبحمدك ، ما عبدناك كمـا ينبغـي لك أن تعبد .

فلو كان لرجل عمل سبعين صدّيقاً ، لاستقلّ عملـه مـن شـدة مـا يرى يومئذ ، ولو أن دلواً صبّ من غسلين في مطلع الشمس لغلت منـه جماجم من في مغربها ، ولو زفرت جهنم زفرة لم يبق ملك مقـرّب ، ولا نبي مرسل ، إلا خرّ جاثياً لركبته .

أيّها المؤمنون ؛ إن الله عنـد لسـان كـلّ قائـل ، فليتّـق الله امـرؤ ، وليعلم ما يقول ، وهل يكبّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصـائد السنتهم ، وكفى بالمرء كذبا أن يتحدّث بكل ما يسمع .

إن الرجل لا يزال سالماً ما سكت ، فإذا تكلم يكتب له أو عليه .

إن الرجل لتكلم بالكلمة من رضوان الله (تعالى) فيكتب له رضوانه إلى يوم القيامة ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة الكاذبة في المجلس ليضحكهم بها ، فيهوي في جهنم مابين السماء والأرض .

احفظ لسانك أيّها الإنسان لا يلدغنك انه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان

فالحذار ؛ الحذار -عباد الله الأخيار-، فإن عقبى الحلاوة مرارة ، وإن مغبة الفرح ترح ، فحاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوها قبل

أَن تُوزَنُوا ، وَتَجَهِّزُوا للعرض الأكبر على الله : ﴿ يُؤْمَئِذُ يَّعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُ مُ خَافِيَةً ﴾ (١).

يا وارث أيام الغافلين ، الذين طوت الغفلة أعمارهم ، واوبقتهم أوزارهم ، أما تراهم صرعى تحت أطباق الثرى ، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون ، وهجم عليهم ما كانوا يحذرون ، فهاتيك ديارهم منهم خالية، والقلوب لهم ناسية .

أما لو قيل لهم تمنّوا لم يتمنّوا مالاً يجمعونه ، ولا بناءً يرفعونه ، بل تمنّوا عملاً صالحاً يقدّمونه ، وأنت الآن قد ورثت أيامهم ، تمسي وتصبح في سعة المهلة ، وفسحة الأجل ، فخذ لنفسك قبل أن تؤخذ لها، فإنّك لست بذي نفسين ، إن تُلفت واحدة منها سعت الأخرى في فكاكها ، فإنما هي نفس واحدة .

يا ساكن القبر غداً ما يغرّك اليوم من الدنيا ؟ ، هل تظن انك تستصحب دارك الفيحاء ، ونهرك المطّرد ، وثمارك اليانعة ، وأطعمتك الحاضرة ، أو تحمل معك رقاق ثيابك ، وفاخر طيبك ؟، هيهات ؟ هيهات ، كأن قد نزل بك ما كنت عنه تحيد .

أيّها الناس ؛ إن الأمان غداً لمن وحد الله وخافه ، وباع فانياً بباق ، وقليلاً بكثير ، وخوفاً بأمان ، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين ، وسيلحقها الباقون ، حتى يرث ذلك خير الوارثين ، وفي كلّ يوم تجهزّون غادياً ورائحاً ، قد قضى نحبه ، وانقضى أجله ، فتغيبونه في صدع من الأرض ثم تتركونه غير موسد ولا ممهد ، فارق الأحباب ، وخلع الأسلاب ، وسكن التراب ، وواجه الحساب ، فقيراً إلى ما قدم ، غنياً عما ترك ؟ .

١ – الحاقة : ١٨ .

يا من سعد برحمته القاصدون ، ولم يشق بنقمته المستغفرون ، بـذيل كرمك أعلقت يدي ، ولنيل عطاياك بسطت أملي ، يا مـن كـلّ هـارب إليه يلتجي ، وكل طالب إياه يرتجي .

يا من بابه مفتوح لداعيه ، وحجابه مرفوع لراجيه ، أسألك - بكرمك - أن تمنّ علينا من عطائك بما تُقرّ به عيوننا ، ومن رجائك بما تطمئن به نفوسنا ، ومن اليقين بما تهوّن به علينا مصيبات الدنيا ، وتجلو به عن بصائرنا غشوات العمى ، يا أرحم الراحمين .

﴿ بِسْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ . أَلْهَا كُمُ التَّكَ اثُرُ . حَنَّى مَرُمُنُ مُ الْمَقَابِرَ . كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّالُو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ . لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ . ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ . ثُمَّ لَتُسْأَلُنَ يُوْمَنِذُ عِنِ الْتَعِيمِ . ﴾ .



#### الخطبة الثانية

## بسمالله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خضع كلّ شيء لملكته ، وذل كلّ شيء لعزّته ، واستسلم كلّ شيء لقدرته ، وتواضع كلّ شيء لسلطانه وعظمته ، وأحاط بكل شيء علمه ، وأحصى عدده ، فلا يؤوده كبير ، ولا يعزب عنه صغير .

فاطر الأشياء إنشاء ، ومبتدعها بقدرته ابتداء ، لا من شيء فيبطل الاختراع ، ولا لعلّة فلا يصح الابتداع ، لا تضبطه العقول ، ولا تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الأبصار ، ولا يحيط به مقدار ، عجزت دونه العبارات ، وضلت فيه تصاريف الصفات .

عرف بغير رؤية ، ووصف بغير صورة ، ونعت بغير جسم، ﴿ لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَرْبِنُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢).

أحمده لنعمه الشاملة ، وأدّرع به لكل نازلة ، وأشهد أنّ لا إله إلا هو الكبير المتعال ، الشديدُ المِحال العظيم الإفضال ، (هُوَالَّذِي يُرِكُمُ الْبَرُقَ خَوْفاً وَطَعَاً وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ . ﴾ (٣) .

وأشهد أنَّ محمَّداً ﷺ عبده الداعي إلى الحق ، والشاهد على الخلق،

١ - الأعراف : ٥٤ .

۲ – الروم : ۲۷ .

٣ – الرعد : ١٢ .

صلَّى الله وآله الاطائب ، ما شَرَق شارق ، وغَرَب غارب .

عباد الله ؛ انه من خاف البيات تجافى عن الوساد ، وامتنع عن الرقاد ، وامسك عن بعض الطعام والشراب من خوف سلطان أهل الدنيا ، فكيف من بيات سلطان رب العزة ، وأخذه الأليم ؟ ، وبيانه لأهل المعاصي والذنوب مع طوارق المنايا بالليل والنهار ، فذلك البيات الذي ليس منه منجى ، ولا من دونه ملتجا ، ولا منه مهرب .

فخافوا الله - آیها المؤمنون - من البیات خوف أهل السیقین ، وأهل التقوى ، فإن الله یقول : ﴿ وَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدٍ ﴾ (١) .

احذروا زهرة الحياة الدنيا ، وغرورها وشرورها ، وتـذكّروا عاقبـة الميل إليها ، فإن زينتها فتنة ، وحبّها خطيئة .

إن قسوة البطنة ، وسُكر الشِّبع ، وعزة الملك ، مما يشبط ، ويبطئ عن العمل ، وينسي الذكر ، ويلهي عن اقتراب الأجل ، حتى كأن المبتلى بجب الدنيا به خبل من سكر الشراب ، وإن العاقل عن الله ، الخائف منه ، ليمرّن نفسه ويعودها، وكذلك تضمر الخيل لسبق الرهان.

فاتقوا الله -عباد الله- تقوى مؤمل ثوابه ، خانف عقابه ، فقد -لله انتم اعذر وانذر ، وشوق وخوف ، فلا انتم إلى ما شوقكم إليه من كريم ثوابه تشتاقون فتعملون ، ولا انتم مما خوفكم به من شديد عقابه وأليم عذابه ترهبون فتنكلون .

وقد نَبَّاكِم الله في كتابه انه: ﴿مَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنُّ فَلَا كُونَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا كُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

١ - إبراهيم: ١٤.

٢ - الأنبياء: ٩٤.

ثم ضرب لكم الأمثال في كتابه ، وصرّف الآيات ، لتحذروا عاجل زهرة الحياة الدنيا ، فقال : ﴿ أَنْمَا أَمْوَالُكُ مُ وَأَوْلَادُكُ مُ وَأَوْلَادُكُ مُ وَأَوْلَادُكُ مُ وَأَوْلَادُكُ مُ وَأَنْ اللّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ . (١) ﴾ .

﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ مُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا . ﴾ (٢).

اتقوا الله ؛ واتعظوا بمواعظ الله ، وما اعلم إلا كثيراً منكم قد ملكته عواقب المعاصي فما حذرها ، وأضرت بدينه فما مقتها ، أما تسمعون النداء من الله بعيبها وتصغيرها حيث قال :

﴿ اعْلَمُوا أَنْمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُ وَمَرِينَةٌ وَنَفَاخُرُ بِينَكُمُ وَتَكَاهُ الْمُوالَ وَالْأُوْلَادِ كَمَثَلِ عَنْمَ أَعْجَبَ الْكُفَّا مِ ثَبَاتُهُ ثُمَ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَا ثُمُ مَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَا بُشَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَمَرضُوانَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَا مَتَاعُ الْغُرُومِ. سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِن مَرَّبُكُ مُ وَجَنَّةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَمَاء وَالْأَمْضِ أَعِدَتُ لِلّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَمَ سُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ . ﴾ (٣).

فاتقوا الله -عباد الله- وتفكروا ، واعملوا لما خلقتم له ، فإن الله لم يخلقكم عبثاً ، ولم يترككم سدى .

قد عرّفكم نفسه ، وبعث إليكم رسله ، وانزل عليكم كتابه ، فيه حرامه وحلاله ، وحججه وأمثاله ، وقد احتج عليكم ربكم ، فقال : ﴿ أَلَـمُ نَجْعَلَ لَهُ عَيْنَيْن . وَلِسَاناً وَشَفَتَيْن . وَهَدَيْنَاهُ النّجُدّين . ﴾ (٤) .

١ – الأنفال : ٢٨ .

٢ – التغابن : ١٦ .

٣ - الحديد : ٢٠ - ٢١ .

٤ - البلد : ٨ - ١٠ .

فاتقوا الله ما استطعتم ، واستعينوا به على ما عزمتم ، فانه لا قـوة إلا به، ولا تكلان إلا عليه .

إلهي ان كان قلّ زادي في المسير إليك ، فلقد حسن ظني بالتوكّل عليك ، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك ، فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك ، وإن كان ذنبي قد عرّضني لعقابك ، فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك ، وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك ، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك ، وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان ، فقد آنسني بشر الغفران والرضوان .

نسألك بسبحات وجهك ، وبأنوار قدسك ، ونبتهل إليك بعواطف رحمتك ، ولطائف برّك ، ان تحقق ظنوننا بما نؤمله من جزيل إكرامك ، وجميل إنعامك ، في القربي منك ، والزلفي لديك .

اللهم إنا نؤمن بالنبي الذي أرسلت ، وبالكتاب الذي أنزلت ، وبالأحكام التي فصلت ، فوفقنا لامتثال أوامرك ، والوقوف عند زواجرك ، واجز محمداً وآله عنّا أفضل الجزاء ، وأعطهم أعظم الحباء ، وخصهم بجزيل عطائك ، وصل عليهم أفضل ما صليت على احد من أوليائك .

اللهم صلّ وسلّم على سيد السّفراء ، وإمام الأنبياء ، الكريم عنـد الربّ ، والمكلّم من وراء الحجب ، رسولك الأكرم ، ونذيرك الأعظم ، المنصور المؤيد، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمّد عَمَّلًا .

اللهم صلّ وسلّم على حبل الله المتين ، وجنبه المكين ، ولسانه المعبر عنه في بريته أجمعين ، ليث الموحدين ، وقدوة الأوابين ، أبي الحسنين على أمير المؤمنين المينين المينية .

اللهم صلّ وسلّم على السيدة العالمة ، والصائمة القائمة ، شهيدة الظالمين ، وشفيعة يوم الدين ، الإنسية الحوراء ، أم الحسن والحسين ، سيدتنا فاطمة الزهراء عليكا .

اللهم صلّ وسلّم على رضيعي معارف القران ، وربيّي حجر الإيمان ، سبطي الرحمة ، ووارثي العلم والحكمة ، الطاهرين المطهّرين ، أبي محمّد الحسن وأبي عبد الله الحسين المبيّلاً .

اللهم صلّ وسلّم على شهيد دار الفناء، وشفيع يـوم الجـزاء، الرحمة الموصولة، والآية المخزونة، ذخـيرة العبـاد، ليـوم التنـاد، أبـي محمّد على بن الحسين السجاد عليه .

اللهم صلّ وسلّم على المثل الأعلى ، والـدعوة الحسنى ، وحجة الله على أهل الدنيا ، باب الإيمان ، وأمين الرحمان ، الكوكب الزاهر ، في أفق المفاخر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على حافظ سر الله وحامل كتابه ، والدليل على شرائع الله وآدابه ، النور الماحق لظلمة كلّ غاسق ، أبي عبـد الله جعفـر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الولي المنتجب ، والمتجرع لغصص الكرب، الذي محض لك الخشوع، واستشعر الخضوع، سيد الاعارب والأعاجم، وإمام كلّ قاعد وقائم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على الكتـاب الجـامع ، والقـبس اللامع ، نـور المهتدين ، وقرة عيون العارفين ، الحجة على من يأتي وعلى من مضى ، أبي الحسن على بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على نور الأخيار ، وحجة الجبار ، العلم الذي

نصبه الله للعباد ، والعدة التي ذخرها للمعاد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عللته.

اللهم صلّ وسلّم على المختبرين بالمحن الهائلة ، والصابرين في الإحن المائلة ، مفتاحي البركات ، ومصباحي الظلمات ، الطيبين الرضيين ، أبي الحسن على الهادي ، وأبي محمّد الحسن بين على العسكريين عليها .

اللهم صلّ وسلّم على حجتك التي لا تدحض ، وبرهانك الذي لا ينقض، محيي المؤمنين ، ومبير الكافرين ، نورك المحجب ، وسرك المغيّب، المؤمّل لإحياء السنن ، والمدّخر لقمع الفتن ، أبي القاسم المهدي المنتظر محمّد بن الحسن المبيّلة .

اللهم نوّر بنوره كلّ ظلمة ، وهدّ بركنه كلّ بدعة ، واهدم بعـزّه كـلّ ضلالة ، واقصم به كلّ جبار ، واخمد بسيفه كلّ نار ، وأهلك بعدله جـور كلّ جائر ، وأجر حكمه على كلّ حكم ، وأذل بسلطانه كلّ سلطان .

اللهم أذل كلّ من ناواه ، وأهلك كلّ من عاداه ، وامكر بمن كاده ، واجعلنا من أهل طاعته ، ووفقنا للجهاد بين يديه ، انك على كلّ شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَ . ﴾ .



## الخطبة الأولى

### بسدمالله الرحمن الرحيد

#### ٦ - في المواعظ والحكم

الحمد لله الممتنع من نظر العيون ، الـذي لا تجري عليه الحركة والسكون ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ، ويعود فيه مـا هـو أبـداه ، إذن لتفاوتت ذاته ، ولتجزأ كنهه ، ولامتنع من الأزل معناه ؟ .

لا يوصف بالأجزاء ، ولا بالجوارح والأعضاء ، ولا بعرض من الأعراض ، ولا بالغيرية والأبعاض ، لا يقال له حدّ ولا نهاية ، ولا انقطاع ولا غاية ، ليس في الأشياء بوالج ، ولا عنها بخارج ، يخبر لا بلسان ولهوات ، ويسمع لا بخروق وأدوات .

أحمده لبوادئ نعمه وعوائدها ، وظواهر مننه وبواطنها ، واستمد منه التوفيق والطّول ، والقوة والحول ، وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد لذاته ، وكما وحده ملائكته المقربون ، وسفراؤه المنتجبون ، شهادة صدّقها العمل ، وأشرق بها الأمل ، وانزاحت بها العلل ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده وصفوته ، ورسوله وخيرته ، أرسله بالدين القويم ، والكتاب الكريم ، صلّى الله عليه وآله قادة السلام ، وحفظة الإسلام .

أيّها الناس اتقوا الله ، واعلموا إنكم إليه ترجعون ، فتجد (كُلَّ نَفْسِ مَا عَمِلَت ﴾ في هذه الدنيا (مِنْ خَيْرِ مُحْضَراً ، وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوعَ تَوَدُّ لَوْأَنَ بَيْنَهَا وَبْيَنَهُ أَمَداً بِعِيداً وَيُحذّ رُكُ مُ اللّهُ نَفْسَه ﴾ (١).

بابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه ، إن أجلك أسرع شيء إليك ، قد اقبل نحوك حثيثاً يطلبك ، ويوشك أن يدركك ، وكأن قد أوفيت أجلك ، وقبض الملك روحك ، وصرت إلى قبرك وحيدا ، فاقتحم عليك فيه الملكان لمساءلتك ، وشديد امتحانك .

ألا وإنّ أول ما يسائلانك عن ربك الذي كنت تعبده ، وعن نبيّك الذي أرسل إليك ، وعن دينك الذي كنت تدين به ، وعن كتابك الذي كنت تتلوه ، وعن إمامك الذي كنت تتولاه ، ثم عن عمرك فيم أفنيته ، ومالك من أين اكتسبته وفيم أتلفته .

فخذ حذرك ، وانظر لنفسك ، وأعدّ الجواب قبل الامتحان ، فإن تك مؤمناً عارفاً بدينك ، متبعاً للصادقين ، موالياً لأولياء الله ، لقّاك الله حجتك ، وانطق لسانك بالصواب ، فأحسنت الجواب ، وبشرّت بالجنة والرضوان ، والخيرات الحسان ، واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان .

وإن لم تكن كذلك ، تلجلج لسانك ، ودحضت حجتك ، وعييت عن الجواب ، وبشرت بالنار ، واستقبلتك ملائكة العذاب بـنُزُل مِّنْ حَمِيم . وَتُصْلِيَةِ جَحِيم .

الا وإنّ وراء ذلك ما هو أعظم وأفظع ، وأوجع للقلـوب : يـوم القيامة ، ﴿ وَلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ ﴾ (٢).

١ - آل عمران : ٣٠ .

۲ - هود : ۱۰۳ .

ذلك يوم ينفخ فيه في الصور ، وتبعثر فيه القبور .

وذلك يَوْم ﴿ الْإِنْرِ فَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ﴾ .

ذلك يوم لا تقال فيه عثرة ، ولا يؤخذ من احـد فديـة ، ولا تقبـل من احد معذرة ، ولا لأحد فيه مستقيل توبة .

ليس إلا الجزاء بالحسنات ، والجزاء بالسيئات ، فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من خير وجده ، ومن كان عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من شر وجده .

فاحذروا -أيها الناس- من النفوب والمعاصي ، فقد نهاكم الله عنها، وحذركموها في الكتاب الصادق ، والبيان الناطق ، ولا تأمنوا مكر الله ، وشدة أخذه عند ما يدعوكم إليه الشيطان اللعين ، من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا ، فإن الله يقول :

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُواْ إِذَا مَسَهُمْ طَافِفٌ مَنَ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ (١).

فأشعروا قلوبكم -لله انتم- خوف الله ، وتذكّروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم إليه من حيين ثوابه ، كما قد خوفكم من شديد عقابه ، فإن من خاف شيئاً حذره ، ومن حذر شيئاً تركه ، فلا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الحياة الدنيا ، فتكونوا من الذين مكروا السيئات ، فإن الله عز وجل يقول في محكم كتابه :

﴿ أَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكَ رُوا السَّينَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِ مُلاَّمْ صَاَّ وَيَأْتِيهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ . أَوْيَأْخُذَهُ مُ فِي تَقَلُّبِهِ مُ فَمَا هُ مُ بِمُعْجِزِينَ . أَوْيَأْخُذَهُ مُ عَلَى تَخُوُّفِ فِإِنَّ مَرَّبَكُ مُ لَرَوُ وَفُ مَرَحِيدٌ . ﴾ (٢) .

١ – الأعراف : ٢٠١ .

٢ - النحل: ٥٥ - ٧٧.

احذروا ما حذركم الله ، واتعظوا بما فعل بالظلمة في كتابه ، ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعد به القوم الظالمين .

تالله لقد وعظتم بغيركم ، وان السعيد من وعظ بغيره ، ولقد اسمعكم الله في الكتاب ما فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى قبلكم ، حيث قال :

﴿ وَكَ مُ فَصَمْنَا مِن فَرَيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَشَاأُنَا بَعْدَهَا قَوْما آخَرِينَ ، فَلَمَا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمَ مَنْهَا يَرْ كُضُونَ (يعني يهربون) . لَا تَرْكُضُوا وَالرَّجِعُوا إَلَى مَا أَتْرِ فِتُمُ عَلَيْكَ إِذَا هُمَ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (يعني يهربون) . لَا تَرْكُضُوا وَالرَّجِعُوا إَلَى مَا أَتْرِ فِتُكَ إِنَّا فِيلَنَا إِنَّا فِيلَنَا إِنَّا فَيْلِنَا إِنَا فَيْلَنَا إِنَّا طَالِمِينَ ، فَمَا نَرَاكَ مَنْ الْكَ دَعُوا هُمُ حَتَى جَعَلْنَاهُمُ مُحَمِيداً حَامِدِينَ . (1) .

إن في ذلك لعبرة لمن اعتبر ، وتذكرة لمن تذكّر .

الآن –أيّها المؤمنون–، قبل أن يختم الكتاب ، وتقطع الأسباب ..

الآن ، قبل أن ينكشف المصون ، ويأتيكم من أمر الله ما تحذرون .

جدّوا فليس الأمر بالهَزل ، وانتبهوا فليس الحديث بالكذب ، وتأهّبوا فليس المرام بالسهل ، إن لأعمالكم لدواوين ، وإن للحساب لموازين ، وإن الحاكم لا يغفل ولا ينسى ، وإن الحاكم لا يغفل ولا يحيف ، وإن الجزاء نعيم دائم أو عذاب مقيم .

تأهب للندي لابد منه فإن الموت ميقات العباد يسرّك أن تكون زميل قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

جعلنا الله وإياكم ممن سمع فعقل ، وعَرَف فعمل ، ونبهّنا عن نومة

١ - الأنياء: ١٤ - ١٥ .

الغافلين ، ولقّانا جزاء المحسنين .

﴿ بِسِدَ الله السرحمن السرحيد ، وَالْعَادِياتِ ضَبْحاً ، فَالْمُومِيَاتِ فَدُحاً ، فَالْمُومِيَاتِ فَدُحاً ، فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحاً ، فَأَمْنُ بِهِ نَقْعاً ، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ، إِنَّ الْانْسَانَ لِرَبِهِ الْكَنُودُ ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ، وَإِنَّهُ لِحُبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ، أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُومِ ، وَحُصَلَ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ، وَأَنَّهُ لِحُبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ، أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُومِ ، وَحُصَلَ مَا فِي الصَّدُومِ ، إِنَّ مَرَبُهُ مُ بِهِمْ يَوْمَنْذَ لِخَبِيرٌ . ﴾ .



### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا كفو له يعادله ، ولا ضد له ينازعه ، ولا سمي له يشابهه ، ولا مثل له يشاكله ، لا تتداول الأمور ، ولا تجري عليه الأحوال ، ولا تنزل عليه الأحداث ، ولا يقدر الواصفون كنه عظمته ، ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته ، لا تدرك العلماء بألبابها ، ولا أهل التفكير بتفكيرهم إلا بالتحقيق ، إيقانا بالغيب .

احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار ، وعمن في السماء احتجابه عمّن في الأرض ، قربه كرامته ، وبعده إهانته ، به توصف الصفات لا بها يوصف ، وبه تعرف المعارف لا بها يعرف .

أحمد خضوعاً لقوله ، وتطلّعاً للمزيد من فضله ، وأضرع إليه لبلوغ كلّ أمنية ، وافزع إليه للنجاة من كلّ بليّة .

وأشهد أن لا إله إلا هو المتفرد في الكمال من غير مثيل ، المتوحد في الجلال من غير مسألة ، العائد في الجلال من غير مسألة ، العائد بالتفضل من غير استحقاق ، وأشهد أن محمداً على عبده وحبيبه ، ورسوله ونجيبه ، صلى الله عليه وآله المخصوصين بالكرامة ، المنتجبين للإمامة .

آيها المؤمنون ؛ اتقوا الله ، واتعظوا بمواعظ الله ، وقفوا عند أوامره، من قبل أن تندموا ولات ساعة مندم ، واعلموا إن الله (يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيْئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ . ﴾ (١).

روي عن الإمام زين العابدين عليسلا انه قال: (اشد ساعات ابن آدم ثلاث: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله، فإما إلى الجنة وأما إلى النار.

ثم قال: إن نجوت بابن آدم عند الموت فأنت أنت والا هلكت، وإن نجوت يا ابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت والا هلكت، وإن نجوت في مقام القيامة فأنت أنت والا هلكت، وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت والا هلكت، وإن نجوت يا ابن آدم حين يقوم الناس لرب العالمين فأنت أنت والا هلكت.

ثم تلا: ﴿ وَمِن وَمَرَا ثِهِ مَ بَرُ بَنَ خُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . ﴾ (٢)، قال : هـو القـبر ، وإن فيه لمعيشة ضنكاً .

والله ان القبر لروضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النار ، ثم اقبل على رجل من جلسائه ، فقال له : قد علم ساكن السماء ساكن الجنة من ساكن النار ؛ فأي الرجلين أنت ، وأي الدارين دارك (٣) .

اعلموا -عباد الله- إن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ، ولا تنشر لهم الدواوين ، وإنما يحشرون إلى جهنم زمرا ، وإنما تنشر الدواوين لأهل الإسلام ، فاتقوا الله ، واعلموا أن الله لم يختر هذه الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه ، ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها .

١ - الشورى : ٢٥ .

۲ – المؤمنون : ۱۰۰ .

٣ - الخصال للصدوق (قده) - ص: ١٩٩.

وإنما خلق الدنيا ، وخلق أهلها ، ليبلوهم أيهم أحسن عملاً لآخرته ، ولقد ضرب الأمثال ، وصرّف الآيات لقوم يعقلون ، فقال -وقوله الحق-:

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ بَبَاتُ الأَمْنُ مِمَا أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ بَبَاتُ الأَمْنُ مَمَا أَنْهُمُ مِمَا كَأْمُ مُنْ مُرُفَّا وَامْرَيْنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنْهُمُ مَا كُلُونَا فَالْمَا أَنْهُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللللْمُلْكِلِي الللْمُلْكِلِي اللللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللللْمُلْكِلِي اللللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي الللْمُلْكِلِي الللْمُلْمُ اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْكِلِلْمُ الْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلِمُو

فكونوا -عباد الله- من القوم الذين يتفكّرون ، ولا تركنوا إلى الدنيا وما فيها ركون من اتخذها دار قرار ، ومنزل استيطان ، فإنها دار بلغة ، ومنزل قلعة ، ودار عمل ، وتزودوا الأعمال الصالحة فيها قبل تفرّق أيامها ، وقبل الإذن من الله في خرابها ، فكان قد أخربها الذي عمّرها أول مرة وابتدأها ، وهو ولي ميراثها .

أيّها الإنسان كن وصي نفسك ، ولا تجعل الرجال أوصياءك ، كيف تلومهم إن ضيّعوا وصيّتك ، وقد ضيّعتها في حياتك ؟ .

وان دوامها لا يستطاع أمير فيه متبع مطاع فقصر وصية المرء الضياع وأوصيه به لولا الخداع

تمتع إنما الدنيا متاع وقدم ما ملكت وأنت حي ولا يغررك من توصي إليه ومالي لم املك ذاك غيسري

اللهم انك اصطفيت محمداً من جميع خلقك للرّسالة ، وانتجبته

۱ - يونس : ۲۶ .

للهداية والدّلالة ، فقام بأمرك ، وتحمل الأذى في جنبك ، وجاهد الاقربين والابعدين في سبيلك ، اللهم فاجزه عنا أفضل ما جزيت رسولاً عن أمته .

اللهم أعطه وآله الميامين الفضل والفضيلة ، والدّرجـة والوسـيلة ، وبلّغ أرواحهم عنا في ساعتنا هذه ، وفي كلّ ساعة ، تحية كثيرة وسلاماً .

اللهم صلّ وسلّم على بعيثك بالحق ، ورسولك بالصدق ، شهيدك يوم الدين ، وحجتك الكبرى على العالمين ، المتوّج بالوقار ، واللابس حلل الأنوار ، أبي القاسم محمّد المختار ﷺ .

اللهم صل وسلم على أول المسلمين ، وعصمة المؤمنين ، والمتصدق في صلواته بخاتمه على المسكين ، مظهر العجائب ، وموضح المشكلات الغرائب ، أبي الحسنين على بن أبي طالب عليه .

اللهم صلّ وسلّم على المطهّرة من الرجس ، وسيدة النساء من الجن والأنس ، الجوهرة الكريمة ، والصابرة على المصائب العظيمة ، البتول العذراء، أم الحسنين فاطمة الزهراء علياً .

اللهم صلّ وسلّم على فرع الشجرة الطاهرة ، ومفـزع المـذنبين في الآخرة ، علم الهدى ، وبحـر النـدى ، كاشـف البلـوى والمحـن ، الإمـام الزكى أبى محمّد الحسن عليته .

اللهم صلّ وسلّم على من طهّره الجليل ، وافتخر به جبرئيل ، المحتسب الصابر ، والمظلوم بلا ناصر ، زكي الجدّين ، وكريم الحسبين ، سيد الشهداء ، أبى عبد الله الحسين عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على كاشف الغمم ، وقدوة الأمم ، وسيد من قام على قدم ، سيد الساجدين ، وإمام الجاهدين ، وعصمة البررة

الزاهدين ، أبي محمّد على بن الحسين زين العابدين عليه ال

اللهم صلّ وسلّم على زين العـترة الهاديـة ، والناصـح لله في السـر والعلانية ، بدر الدجى ، والإمام المرتجى ، غـوث الحـائر ، وقـرة عـين الناظر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر علينه .

اللهم صلّ وسلّم على ربيب العصمة ، وباب الرحمة ، ومعدن العلم والحكمة ، مفزع الأمة حين تشتبه الطرائق ، ومنار الحق حين تلتبس الحقائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على العبد الصالح ، والإمام الناصح ، إمام الأبرار ، وحليف التهجد والاستغفار ، مجمع المكارم ، وسيد الكبراء الأعاظم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على سيد أهل العرفان ، وسند أهل الإيمان ، القيم على التنزيل ، والمخصوص بعلم التأويل ، كهف الورى ، وإمام التقى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه .

اللهم صلّ وسلّم على رضي الله وزكيّه ، وسفير الله ووليّـه ، نـور الله الساطع في الدياجي ، والحصـن الـذي يعتصـم بـه اللاجـي ، كعبـة الوفاد ، وسلالة الأمجاد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المطهر من العيب ، والمنزّه من الريب ، والمستخلص في الغيب ، أمين الله على شرائعه ، وقيّمه على ودائعه ، الدليل الهادي ، للحاضر والبادي ، أبي الحسن على الهادي علينه .

اللهم صلّ وسلّم على السلالة النبويّة ، والموفي بشرائط الوصية ، ومثال العدل الأعلى في البرية ، الرضي المرضي ، والحجة على المعترف والممتري ، أبي محمّد الحسن بني على العسكري عليسلام .

اللهم صلّ وسلّم على دعوة الله القائمة ، ورحمة الله الدائمة ، سيف الله الذي لا يخيب نادبه ، وغوث الله الـذي لا يخيب نادبه ، سفينة النجاة ، وعين الحياة ، ناشر ألوية الإيمان ، ومعلن أحكام القرآن، أبي القاسم محمّد بن الحسن صاحب الزمان عليته .

اللهم أحي بوليّك القرآن ، وأرنا نوره سرمداً لا ليل فيه ، وأحي به القلوب الميتة ، واشف به الصدور الوغرة ، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق ، وأقم به الحدود المعطّلة ، والأحكام المهملة ، حتى لا يبقى حق إلا ظهر ، ولا عدل إلا زهر ، واجعلنا يا ربّ من أعوانه ، ومقوية سلطانه ، والمؤتمرين لأمره ، والراضين ، انك المنان بالجود .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لِعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . ﴾ .



## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٧ - في المواعظ والحكم

الحمد لله المرتفع عن مشاركة الأنداد ، المتعالي عن اتخاذ صاحبة وأولاد ، الباقي بغير مدة وزمان ، المنشئ لا بالة وأعوان ، لا يحتاج إلى محاولة التفكير ، ولا مزاولة مثال ولا تقدير ، أحدث خلقه على صنوف من التخطيط والتصوير ، لا بروية وضمير ، سبق علمه في كلّ الأمور ، ونفذت مشيئته في كلّ ما يريد في الأزمنة والدهور ، انفرد بصنعه الأشياء فأتقنها بلطائف التدبير ، سبحانه من لطيف خبير ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ وَهُو السّمِيمُ البّصِيرُ . ﴾ .

لا تتناهى نعماؤه فكيف يستطاع حصرها ؟ ، ولـن تحصـى آلاؤه فكيف يؤدّى شكرها ؟ .

أحمده ؛ وأستعينه على حمده ، وأتطلع للمزيد من رفده ، وأشهد أن لا إله غيره ، وأنزهه عن الضد ، وأقدسه عن الند ، وأعظمه عن الشريك ، وأشهد أن محمداً على عبده المنتجب ، ورسوله المقرب ، أرسله بالحجج القواطع ، على أقوم الشرائع ، صلّى الله عليه وآله الهداة

المهديين ، والولاة المرضيّين .

أيّها الناس اتقوا الله ، ولا تغفلنكم الدنيا عن أمركم ، فـإن بقاءهـا قليل ، وعزيزها ذليل ، وغنيّها فقير ، وحيّها ميت ، فلا يغرنكم إقبالها ، مع معرفتكم بسرعة زوالها وإدبارها ، فالمغرور من اغترّ بها .

أين سكانها الذين بنوا مدائنها ، وشققوا أنهارها ؟ ، أقاموا فيها أياما يسيرة فاغتروا بصحتهم فركبوا المعاصي .

كانوا -والله- في الدنيا مغبوطين بالأموال على كثرة المنع ، محسودين على جمعها ، كانوا في الدنيا على سرر ممهدة ، وفرش منضدة ، ومن خدم يخدمون ، وأهل يكرمون ، وجيران يقصدون ، فنادهم إن كنت مناديا ، وادعهم إن كنت داعيا، فأسأل غنيهم : ما بقي من غناه ؟ ، واسأل فقيرهم : ما بقي من فقره ؟ ، واسألهم عن الجلود الرقيقة ، والوجوه الحسنة ، والألوان الناضرة ، ما صنع بها البلى ، وأثر فيها الثرى ؟ ، فكم من ناعم وناعمة أضحوا ووجوههم بالية ، وأجسادهم رميما ؟ .

أيها الإخوان ؛ تلك قبور أبائنا وأمهاتنا ، وأهلنا وجيراننا ، شاركوا أهل الدنيا في عيشهم ولـذاتهم ، أمـا تـرونهم صـرعى قـد حلّـت بهـم المثلات ، واستحكم فيهم البلاء ، فأصـابت الهـوام في أبـدانهم مقـيلاً ، وكأننا قد صرنا مثلهم وان بقينا بعدهم قليلاً .

صاح هذي قبورنا تملأ الرخفف الوطء ما أظن أديم الأ سر إن أسطعت في الهواء رويداً رب لحد قد صار لحداً مراراً

حب فأين القبور من عهد عاد رض إلا من هنده الأجساد لا اختيالا على رفات العباد ضاحك من تزاحم الأضداد

ودفين على بقايا دفين فاسأل الفرقدين عمن أحسا كم أقاما على زوال نهار

في طويك الازمان والآباد من قبيل وآنسا من بلاد وأنارا لمدلج في سواد

إيه أيتها النفس ، ما هذه الجرأة على ارتكاب الذنوب ؟ ، وما هـذا الاغترار بعلام الغيوب ؟ .

ما أولعني بهلاكي ؟ ، أما آن لي أن أسعى بفكاكي ، أما لي من هذه الداء شفاء ؟ ، أما لي من هذا السبات يقظة ؟ ، أما أرحم نفسي عما أرحم منه سواي ؟ ، أما اعطف عليها مما أعطف منه على غيري ؟ .

ابكي رحمة للمبتلى إذا رأيت فيه مرضاً يجهده ، وأرق على الـزمِن إذا شهدت فيه عاهة تقعده ، فمالي لا أرق لنفسي ؟ ، وما أغفلني عـن البكاء عليها قبل حلول رمسي ؟ .

وحتىم هذا التمادي ، وأنا اسمع نداء المنادي ؟ ، أليست عزيمة تنقذني من الفترة ؟ . تنقذني من الغرة ؟ .

اليس لي حياء أقابل المنعم علي بالعصيان ، يدعوني إلى عفوه فأدبر، ويتحبّب إلي بالتفضل فأعرض ، أما أرهب من سطوته ، أما احذر من نقمته ، لم يمنعه إصراراي على الخطايا أن يضفي علي جميل ستره ، ولم يصدّه إعراضي عنه أن يتابع علي عظيم برّه .

هل الدنيا هي التي غرّتني ، وعن ربي أغفلتني ، أم أني أنا المغترّ بها، المسوف فيها ؟ .

ألم تكاشفني بالنذر والعظات ؟ ، ألم تحذرني بالعبر والمثلات ؟ ، ألم تعرّفني كلّ ظاهرة منها أنها للفناء ؟ ، أفأنتظر لي فرصة وراء هذه الدنيا أصلح بها عملي ، وأتوب فيها إلى ربي ؟ .

آن لي أن انتبه من طول الغفلة ، وأنتهز لنفعي هذه المهلة .

آن لي أن اغتنم فضل ربي عليّ في الدنيا ، فأتخذ منه وسيلة لنجاتي في الأخرى .

آن لي أن ارجع إليه بحسن الأوبة ، وأن أتوسل إلى رضاه بخالص التوبة ، وأنا موقن بأن ربي سيقبلني ، وإن رحمته الكبرى ستشملني ، فقد عودّني بالإحسان صغيراً ، ومن علي باللطف كبيراً ، وليس من عادته أن يقطع فضله عمن أمّله ، أو يخيّب رجاء من رجاه ، أو يؤيس من وقف ببابه .

إلهي ها أنا متعرّض لنفحات روحك وعطفك ، ومنتجع غيث جودك ولطفك ، فارّ من سخطك إلى رضاك ، هارب منك إليك ، راج أحسن ما لديك .

إلهي ما بدأت به من فضلك فتممه ، وما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه ، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه ، وما عملته من قبيح فعلي فاغفره .

إلهي استشفعت بك إليك ، واستجرت بك منك ، أتيتك طامعاً في إحسانك ، راغباً في امتنانك ، مستسقياً وابل طولك ، مستمطراً غمام فضلك ، فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة ، ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة .

فاحذروا -رحمكم الله-، وبادروا قبل انتهاء الأمـد، واعـذروا مـن قبل أن لا تقدروا.

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ مَرَبِكُ مْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَمْنِ أَعِدَتُ

لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْل الْعَظِيمِ . ﴾ (١).

واتعظوا بأبلغ المواعظ، واكبر الزواجر: قول الله العظيم، في كتابه الكريم:

١ - الحديد : ٢١ .

٢ – سورة التين .

### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ، ولا لأزليته انقضاء ، هو الأول لم يزل ، والباقي بلا اجل ، خرت له الجباه ، ووحدته الشفاه ، حدّ الأشياء عند خلقه لها إبانة له من شبهها ، لا شبح فيتقصّى ، ولا محجوب فيحوى ، لم يقرب من الأشياء بالتصاق ، ولم يبعد عنها بافتراق، قبل كلّ غاية ومدّة ، وكل إحصاء وعدّة ، تعالى عما ينحله المحدّدون من صفات الأقدار ، ونهايات الأقطار ، ليس لشيء منه امتناع، ولا له بطاعة شيء انتفاع .

أحمده حمداً يبلغني رضاه ، وأدرك به من فضله ما أتمناه ، وأشكره لنعمه، وأستعين به على جميع الشدائد .

وأشهد أن لا إله إلا الله الذي وسع كلّ شيء رحمة وعلماً ، وتطوّل على من عصاه رأفة وحلماً ، وأشهد أنّ محمدا على عبده الذي انتجبه ، ورسوله الذي انتخبه ، صلّى الله عليه وعلى اطائب عترته ، سادات الأمم ، ومصابيح الظلّم .

عباد الله ، اتقوا الله ؛ وأحسنوا لأنفسكم النظر ، وتـدبروا فيمـا حولكم من العبر .

﴿ وَا تَقُوا يَوْما كَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلا يَعْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلا هُدُ يُنْصَرُونَ . ﴾ (١) .

ألا رب نفس جائعة عارية في الدنيا ، طاعمة ناعمة يـوم القيامة ، ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا ، جائعة عارية في الآخرة ، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مكرم ، ألا رب شهوة ساعة قد أورثت حزناً طويلاً .

يا ابن آدم عفّ عن محارم الله تكن عابداً ، وارض بما قسم الله لـك تكن غنياً ، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً ، وصاحب الناس بما تحبّ أن يصاحبوك تكن منصفاً .

انه كان بين أيديكم أقوام يجمعون كثيرا ، ويبنون مشيداً ، ويأملون بعيداً ، أصبح جمعهم بوراً ، ومساكنهم قبوراً .

جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا وبنوا مساكنهم فما سكنوا وكأنهم كانوا بها ظعناً لما استراحوا ساعة ظعنوا

بابن آدم طأ الأرض بقدميك ، فإنها عن قليل قبرك ، انك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك .

كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه ؟ ، وكم من مستدرج بستر الله عليه ؟ . عليه ؟ .

فلا يحسن بالعاقل أن تغرّه هذه المظاهر ، وأن تصدّه عن التفكر بما هو صائر ، يوم تبلى فيه السرائر ، وتظهر فيه مخفيات الضمائر ، فما له من قوة يومئذ ولا ناصر ، فلا تخل نفسك من فكرة تزيدك حكمة ، ومن عبرة تزيدك عصمة .

وان الدنيا لا تصفو لشارب ، ولا تفي لصاحب ، ولا تخلو من فتنة، ولا تخلي من محنة ، فاعرض عنها قبل أن تعرض عنك ، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك .

النجاة ؛ النجاة -عباد الله-؛ فالطريق مخوف .

واليقظة ؟ اليقظة ؛ فإن المزالق كثيرة .

والحذر ؛ الحذر ؛ فإنّ ربكم لبالمرصاد .

إن الذنب على الذنب يميت القلب ، وإن الويل كلّ الويل لمن باع نعيماً دائم البقاء بكسرة تفنى ، وخرقة تبلى .

العدل حسن لكنه في الأمراء أحسن ، والتوبة حسنة لكنها في الشباب أحسن ، والحياء حسن لكنه في النساء أحسن ، والورع حسن لكنه في العلماء أحسن ، والسخاء حسن لكنه في الأغنياء أحسن ، والصبر حسن ولكنه في الفقراء أحسن .

ألا وان أكثر خطايا ابن آدم في لسانه ، فاحفظوا ألسنتكم ، واخزنوها ففي الحديث : (من خزن لسانه ستر الله عورته ، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه ، ومن اعتذر إلى الله –عز وجل– قبل عذره وتجاوز عنه) (١).

وقال ﷺ: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمستغفر عن الذنب وهو مصرّ عليه كالمستهزئ بربّه) (٢).

فاغسلوا ذنوبكم بالتوبة ، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطّهرين :

﴿ وَأَنِ اسْنَغْفِرُ وَا مَرَبَكُ مُ ثُدَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَعْكُ مُمَنَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلَ مُسَمِّى وَيُؤْتِ كُلُ ذِي فَضْلُ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَاباً يَوْمِ كَبِيرِ \* إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُ مُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ . ﴾ (٣) .

١ - عوالي اللآلئ ، البن أبي جمهور الاحسائي - ج: ١.

٢ - الكافي ، للشيخ الكليني (ره) - ج : ٢ - باب التوبة .

٣ - هود : ٣ - ٤ .

﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَّنَا فَاغْفِنُ لَنَا ذُنُّوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ الْنَامِ . ﴾ (١).

﴿ مَرَبَنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّامَ فَقَدْ أَخْرَبَتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَامِ ، مَرَبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَا مَنُوا بِرَبِكُ مُ فَإِمَنَا مَرَبَنَا فَاغْفِرْ كَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنَا سَيَئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَيْمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِكُ مُ فَإِمَنَا مَا وَعَدُ تَنَا عَلَى مُ سُلِكَ وَلا تُخْرَبِنَا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ . ﴾ (٢) .

اللهم إنا عبيدك المفتقرون إليك ، دللتنا بلطفك إلى الهدى ، وأنقذتنا بنبيك محمّد من الردى ، فلك الحمد على مننك التي لا تحصى ، اللهم فبلّغه وآله عنا أزكى التسليم ، ووفهم أوفر التبجيل والتعظيم ، وابعثهم المقام المحمود في القيامة ، وخصهم بأعلى مقامات الكرامة .

اللهم فكما فضّلتهم على الخلق أجمعين ، صلّ عليهم بأفضل صلواتك يا ربّ العالمين .

اللهم صلّ وسلّم على الصادع بالحق ، والناصح للخلق ، الهادي إلى الرشد ، والآمر بالقصد ، شفيع يـوم الـدين ، والحجـة على الخلـق أجمعين ، أبي القاسم محمّد خاتم النبيين ﷺ .

اللهم صلّ وسلم على شجرة التقوى ، والمخصوص بالتصدّق بـين يدي النجوى ، خير الأوصياء ، وذخر الأصفياء ، صاحب السوابق والمناقب ، أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه الله .

اللهم صلّ وسلّم على المخصوصة بالحباء ، وكريمة أهل العباء ، ومشرق أنوار الأثمة النجباء ، مخدرة سجاف النبوّة ، والجامعة لفخر الأبوة والبنوة ، الإنسية الحوراء ، سيدتنا فاطمة الزهراء علياتًا .

١ - آل عمران : ١٦ .

٢ - آل عمران : ١٩٢ - ١٩٤ .

اللهم صلّ وسلّم على معدن السّخاء والجود ، وكريم الآباء والجدود ، منهاج الهدى ، والمحجة العظمى ، ولي المنن ، والقيم على الفروض والسنن ، سيدنا المجتبى أبي محمّد الحسن عليتها .

اللهم صلّ وسلّم على من أطاع الله في سرّه وعلانيته ، فجعل الشفاء في تربته ، وإجابة الدعاء تحت قبته ، والإمامة في ذريته ، المنزه من كلّ نقص وشين ، سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على حجة الجبار ، وخازن الأسرار ، سني الرتب، وكريم الحسب ، زكي الصديقين ، وولي المؤمنين ، وعلم المهتدين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على نور الله الساطع ، وبرهانه القاطع ، العبد المكرّم ، والإمام المعظّم ، كريم العناصر ، وباب المفاخر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر علينه .

اللهم صلّ وسلّم على من قرنت مرضاته بمرضاتك ، وجعلته حافظاً على كرائم بيّناتك ، وليّك الممجّد ، وأمينك المسدّد ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيـرة، والمناجاة الكثيرة، ينبوع العلم، والمضطهد بالظلم، الطّاهر المطهّر، أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على مفتخر الأبرار ، ونائي المزار ، وشرط دخول الجنة والنار ، الإمام المجتبى ، ومنقذ العباد من الهلكة والرّدى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الرضي عند الأشراف ، والعلي عن نقص

الأوصاف ، الطيب من الطيبين ، والطاهر من المطهرين ، المولى العماد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليستلا .

اللهم صلّ وسلّم على زين الأبرار ، وعنصر الأطهار ، الزكبي الراشد ، وملجأ القاصد ، ونجعة الوارد ، برهان الله القوي ، وصراطه السوي ، أبي الحسن علي بن محمّد النقي علينه .

اللهم صلّ وسلّم على الركن الذي يلجأ إليه العباد ، والغيث الذي تحيا به البلاد ، دليل الصواب ، وعديل الكتاب ، الإمام الصفي ، أبي محمّد الحسن بن علي الزكي عليته .

اللهم صل وسلم على نظام الدين ، وعز الموحدين ، خاتم الأوصياء ، لسيد الأنبياء ، عدلك المرتقب ، وسرك المحتجب ، السيف المشهور ، واللواء المنصور ، المدّخر لتجديد الفرائض والسنن ، أبي القاسم المنتظر محمّد بن الحسن عليته .

اللهم أيده بنصرك الغالب ، وأحفه بجندك الظافر ، اللهم ومد في عمره ، وزد في اجله ، وأعنه على ما وليته واسترعيته ، واسلك بنا على يديه منهاج الهدى ، والطريقة الوسطى ، وقونا على طاعته ، وثبتنا على متابعته ، واجعلنا في حزبه وأعوانه ، ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ، ولا عند وفاتنا يا رب العالمين .

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلاَّحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْسَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنْكَ رِوَالْبَغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُونَ . ﴾ .



## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٨ - في المواعظ والحكم

الحمد لله القائم على كلّ نفس بما كسبت ، الحسيب عليها فيما عملت أو ارتكبت ، الرّقيب عليها فيما أظهرت أو أضمرت ، العليم بها فيما قدمت وأخّرت ، ليس فوقه خالق يخشى ، وليس دونه باب يغشى ، وليس له حاجب يرشى ، الذي جل أن تدركه الصفات ، أو تحدّه اللغات ، أو تحيط به الأوهام والخطرات ، أو يعرف بالغايات ، له الكبرياء التي لا تحدّد ، والنعماء التي لا تنفد ، والعلم الذي لا يحاط بشيء منه ، والفضل الذي لا ينقطع ولا يستغنى عنه .

احمده وأساله بلوغ الغاية من تحميده ، وأوحده وأستمد منه الإخلاص في توحيده ، واضرع إليه أن يدخلني في زمرة المخلصين من عبيده .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، المتعالي عن لحظ العيون، ورجم الظنون ، وعما يقول الواصفون ، وأشهد أنّ محمّداً عَيْلًا عبده المصطفى ورسوله المرتضى ، أكرم من دعا إليه ، وأعظم من دل عليه ، صلّى الله عليه وآله ساسة العباد ، وأركان البلاد ، وشفعاء

المعاد، صلاة تبقى ببقاء دينهم ، وتشرق بأنوار يقينهم .

﴿ مِا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا مَرَبَكُمْ وَاحْشُوا يُوماً لا يَجْزِي وَالدُّ عَنْ وَلَده وَلا مَوْلُودُ هُوَ جَانِ عَنْ وَالده شَيْناً إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلا تَغُرَّ فَكُمُ الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّ كُمْ بِاللَّهِ الْغَرُوسُ . ﴾ (١).

اتقوا الله -عباد الله-، فقد كلّفكم وهو سائلكم عن طاعته ، ونهاكم وهو محاسبكم على معصيته ، وأنذركم وهو جامعكم ليوم لا ريب فيه ، وحذركم وهو مجازيكم بعدل لا ظلم فيه .

تفكر أيها المسكين ، فلا بد من سؤالك يوم الدين ، بينا أنت في هول الساعة وكربها ، وشدة القيامة وسغبها ، ورجفتها التي تهلع لها القلوب ، ووقعتها التي تعظم بها الكروب ، ومنظرها الذي تشخص له الأبصار ، وصيحتها التي ترتج لها الأقطار ، ويتبعثر لها انتظام الفلك الدوّار ، إذ أنزلت ملائكة ضخام عظام ، قد أمروا أن يأخذوا بالنواصي والأقدام ، يسوقون الناس إلى موقف العرض ، وهم يودوّن لو ساخت بهم الأرض ، خاشعون من الذل مهطعون من الخوف ، وعرضوا للمسألة ، وأوقفوا للحساب ، ﴿وَجَاءَ مَرَكُ وَالْمَلُكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ (١) ، وقيل الحلائق وشهقت ، وسمع الخلائق زفيرها ، وانتهض خزنتها إليهم الخلائق وشهقت ، وسمع الخلائق زفيرها ، وانتهض خزنتها إليهم غضباً ، وامتلأت قلوب العباد فزعاً ورهباً ، وتساقطوا جثياً على الركب، وولوا مدبرين من الروعة ، ونادى الظالمون بالثبور .

فبينما هم في هذه الغاشية ، إذ زفرت النار زفرتها الثانية ،

١ - لقمان : ٣٣ .

٢ - الفجر: ٢٢.

فتضاعف خوف الخائفين، وتخاذلت قوى الناس أجمعين، وظنّوا أنهم مأخوذون، ثم زفرت الثالثة، فتساقط الخلائق لوجوههم فزعا، وشخصوا بأبصارهم جزعا، فانهضمت قلوب الظالمين، وبلغت الحناجر كاظمين، فينادى العبد: يا ابن آدم ألم أخلقك من ماء مهين، قد أودعته في قرار مكين؟ ، ألم أنشئك في أحسن تقويم؟ ، ألم أنظم حياتك أبدع تنظيم؟ ، ألم أربك بنعمي جنيناً سويا، ووليداً وصبياً، وشاباً قوياً، ثم كهلاً نحيفاً، وشيخاً ضعيفاً؟ ، ألم أواتر لك رزقي؟ ، ألم أسخر لك خلقي؟ ، ألم أعطف عليك قلوب الأمهات صغيراً؟، ألم أسخر لك خلقي؟ ، ألم أعطف عليك قلوب الأمهات صغيراً؟، ألم أكفك جميع المهمات كبيراً؟

أفجزائي منك أن تعصيني بنعمي ؟ ، وأن تبـارزني بلؤمـك قبـالأ لكرمي؟ ، أفتستطيع أن تقوم لغضبي ، أم تظن انك خارج عن قدرتي؟.

عبدي ؛ ألم أنعم عليك بالشباب ، ففيم أبليته ؟ ، ألم أمهل عليك في العمر ، ففيم أفنيته ؟ ، ألم أوسع عليك الرزق ، ففيم أفنيته ؟ ، ألم أكرّمك بالعلم ؟ ففيم عملت ؟ .

فكيف ترى حياءك منه وهو يعد أنعامه ومعاصيك ، وأياديه ومساويك ، وأنت قائم بقلب خافق من الخوف ، وطرف خاشع من الذل ، وفؤاد منكسر من الهيبة ، وأعطيت كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ، ولا عظيمة ولا حقيرة ؟ .

فكم من فاحشة نسيتها فتُذكّر بها ؟ ، وكم من طاعة غفلت عن أوقاتها فتنكشف لك مساويها ؟ .

فبأي قدم تقف بين يديه ؟ ، وبأي لسان تجيب سؤاله ؟ ، وبأي قلب تعقل ما تقول ؟ ، وبأي حجة تثبت ما تدّعي ؟ .

ثم تذكر شدّة حيائك وهـو يعـد معاصـيك واحـدة واحـدة ، كـلّ

معصية بمثبتاتها ، وكتابك بين يديك منشور ، واسمك بين الخلائق مشهور ، وأنت واجم قائم ، لا تستطيع دفعاً ، ولا تملك نفعاً ، وهو يقول : عبدي ؛ أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح ، واستحييت من خلقي فأظهرت لهم الجميل ؟، أكنت أهون عليك من عبادي ، واستخففت بنظري إليك ، فلم تكبّرت علي واستعظمت غيري ؟ .

فالحذر ؛ الحذر -عباد الله- قبل أن يبرق البصر ، ويخسف القمر ، ويجمع الشمس والقمر ، (يَقُولُ الْأَنْسَانُ يُؤْمَنِذ أَينَ الْمَفَنُ ، كَلَالا وَنَهَ ، إلى مَرْبِكَ يُؤْمَنِذ الْمُسْتَقَنُ ، يُنَّأُ الْأَنْسَانُ يُؤْمَنِذ بِمَا قَدْمَ وَأَخَرَ . ﴾ (١).

يومئذ لا ينفع الولد والـده ، ولا يجـدي الحبيـب عـن حبيبـه ، ولا يجزي القريب عن قريبه .

اعملوا -رحمكم الله- فإن النفوس رهينة بالأعمال .

أقيموا الصلاة ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً . ﴾ (٢).

آتوا الزكاة إن الزكاة حصن لأموالكم ، وحجاب من النار لكم .

أدّوا الخمس إلى أهله ، فانه حق الله الـذي لا يغفـل صـاحبه ، ولا يفلح غاصبه .

حجّوا البيت فانه كفارة للذنوب.

صوموا فان الصوم جنة من النار .

مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، فإنها مهمة الأنبياء ، ودأب الصلحاء .

١ - القيامة : ١٠ - ١٣ .

٢ - النساء: ١٠٣.

أدّوا للناس أماناتهم ﴿ وَلا تَبْخُسُوا الْنَاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلا تَغْثَوْا فِي الْأَمْضِ مُغْسِدِينَ ﴾ (١).

﴿ وَأَقِيمُوا الْوَمَنُ وَبِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيرَ إِنَّ ﴾ (٢).

أحسنوا العبادة ، وأقيموا الشهادة .

﴿ اَتَّقُوا اللَّهَ وَذَهَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّهِ إِنْ كُنتُ مْ مُؤْمِنِينَ . ﴾ (").

عباد الله ؛ التزموا السبيل الذي أمركم الله باتِبّاعه ، واجتنبوا السبل التي تضلكم ، والمزالق التي تستزلكم ، فإن سبب نجاتكم بأيديكم ، وهو واضح لمن عقل ، نيّر لمن أبصر ، ﴿ فَمَنْ أَبصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُ مُ بِحَفِيظٍ . ﴾ (٤) .

اللهم طالما عودتنا الحسن الجميل ، وأعطيتنا الكثير الجزيل ، وسترت علينا القبيح الوبيل ، فصل على محمد وآل محمد ، وأقلنا عثراتنا ، وارحم عبراتنا ، وارددنا إلى أفضل عادتك عندنا ، واستقبل بنا صحة من السقم ، وسعة من العدم ، وسلامة شاملة في أبداننا ، وبصيرة نافذة في أدياننا ، وأعنا على استغفارك واستقالتك قبل أن يفنى الأجل ، وينقطع العمل ، وأعنا على الموت وكربته ، وعلى القبر ووحشته ، وعلى الميزان وخفته ، وعلى الصراط وزلته ، وعلى يوم القيامة وروعته ، إنك على كل شيء قدير .

١ – الشعراء : ١٨٣ .

۲ – الرحمن : ۹ .

٣ - البقرة: ٢٧٨ .

٤ - الأنعام : ١٠٤ .

إن اصدق المواعظ وأبلغها قـول مـن أتم النعمـة وأسبغها ، وأقـام الحجة وبلّغها :

﴿ بِسِهِ الله الرحمن الرحيم . الْقَامِ عَدُ . مَا الْقَامِ عَدُ . وَمَا أَدْمَ الْهَ الْعَامِ عَدُ . وَمَا أَدْمَ الْهَ الْهَامِ عَدُ . وَمَا الْقَامِ عَدُ . وَمَا الْقَامِ عَدُ . وَمَا الْقَامِ عَدُ الْمِنْ الْمَنْفُوشِ . فَأَمَّا مَنْ عَوْمَ يَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمَنْفُوشِ . فَأَمَّا مَنْ عَلَيْ الْمَنْفُوشِ . فَأَمَّا مَنْ عَلَيْ الْمَنْفُوشِ . فَأَمَّا مَنْ عَلَيْ الْمَنْفُولُ . فَمَا مَنْ عَلَيْ الْمَنْفُولُ . فَمَا مَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ . فَأَمَّهُ هَا وَيَدُ . وَمَا الْمُنْ عَلَيْهُ مَا مَنْ عَلَيْهُ مَا مَنْ عَلَيْهِ . فَالْمُ حَامِيةٌ . ﴾ . أَذْمَ اللهُ عَلَيْهُ . فَالْمُ حَامِيةٌ . ﴾ .



### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خشعت لهيبته كلّ ناصية ، وأذعنت بربوبيته كلّ نفس دانية وقاصية ، العليم بلحظات العيون ، وما تخفيه القلوب من غامض المكنون، ولا تعزب عنه غيبات السرائر ، ولا تحتجب عنه مطويات الضمائر ، أحاط بالأشياء علماً قبل وجودها ، وقدر انظمتها قبل ثبوتها ، ووقت آجالها قبل تكوينها ، عمّت قدرته فلا يند عنها شيء ، وشملت رحمته فلا تضيق عن شيء، واستوى أمره فليس شيء اقرب إليه من شيء ، وليس شيء أهون عليه من شيء ، ﴿إِنَّمَا أَمْنُ وَاللّهِ وَإِنْكَا أَمْنُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

أحمده لكل أمر يبتغي الحمد فيه ، وأستعينه على كل عمل مما يرضيه ، وأسأله النفاذ في بصيرتي ، والصلاح في علانيتي وسريرتي .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ﴿ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَهُ وَحَدُهُ لا شُريكُ له السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَهُ ضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَهُ ضِ الْلَهُ مُن عَلَى الْعَرْشِ السُّتَوَى . لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَهُ ضَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَهُ ضَى اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فَلْ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، خير من نصح لعباده ، وسيد

۰ ۸۳ – ۸۲ : ۸۳ – ۸۲

۲ - طله: ۶ - ۲.

من جاهد فيه حق جهاده ، صلّى الله عليه وآله الكواكب المنيرة بالهدى، المشعّة بالتقوى .

أيها المؤمنون ؛ اتقوا الله العظيم الذي وسعتكم رحمته ، وغمرتكم نعمته ، والذي اصطفى لكم دينه ، وتفضل عليكم بشريعته ، وأنـزل عليكم كتابه ليسعد بنظامه دنياكم ، ولتنالوا باتباعه الفـوز في أخـراكم ، وليعلي لكم به الدرجات ، ولترتفعوا به إلى أسمى الغايات .

وما أكرم هذا الإنسان على الله ، إذ يختار له ما يسعده ، ويبيّن له ما يرشده ، ويدلّه على ما ينجيه ، وإذ ينزل إليه رسله المطهرين ، ويواتر عليه أنبياءه المكرمين يرشدونه السبيل ، ويقيمون له الدليل ، وإذ ينزل عليه آياته ، ويظاهر على أيديهم حججه وبيّناته ، لينقطع بذلك عذر معتذر ، وتزول به غفلة غافل!

ما أكرم هذا الإنسان على ربه ، إذ يريد به هذه الغاية ، وييسّر لـه سبيلها، ويوضح له طريقها !! .

وما أهونه على نفسه إذ يخالف ما اختاره له ربه ، ويلقمي إلى نفسه قيادها، ويشقيها وقد أراد الله إسعادها!

بل وما أشقاه إذ يتهم ربه في حكمته ، ويتّبع هواه في سقطته! .

عن أمير المؤمنين عليه (يقول الله (تعالى): يا ابن آدم ؛ ما

١ - الإسراء: ١٥.

تنصفني ، أتحبب إليك بالنعم وتتمقّت إلى بالمعاصي ، خيري إليك منزل، وشرك إلي صاعد ، ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كلّ يـوم وليلة بعمل قبيح ، يا ابن آدم ؛ لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم مَن الموصوف لأسرعت إلى مقته) .

أيّها المؤمنون ؛ العلم أمام العمل ، والعمل تابعه ، يلهمه الله الله الله منه حظه . السعداء ، ويحرمه الأشقياء ، فطوبي لمن لم يجرمه الله منه حظه .

تعلّموا العلم فان تعلّمه لله حسنة ، والتوحيد ثمن الجنة ، والحمد للله وفاء شكر كلّ نعمة ، وخشية الله مفتاح كلّ حكمة ، والإخلاص ملاك كلّ طاعة، وما اختلج عرق ، ولا عشرت قدم ، إلا بما قدّمت أيديكم ، وما يعفوا الله منه أكثر .

وعن أمير المؤمنين طلته : (إن من الغرة بالله ان يصر العبـد علـى المعصية ، ويتمنى على الله المغفرة) .

وعنه ﷺ: (لا يغرنك ذنب الناس عن ذنبك ، ولا نعم الناس عن نعمك التي انعم الله عليك ، ولا تقنّط الناس من رحمة الله (عز وجل) وأنت ترجوها لنفسك).

عباد الله ؛ احذروا الغفلة ، فما هلك أكثر من هلك إلا بطول غفلتهم .

واعملوا للنجاة ، فما أدرك الغاية من أدرك إلا بحسن عملهم .

واخشوا ربكم وعظيم نكاله ، فما بلغ الدرجات من بلغ إلا بعظيم خشيتهم .

وارجوا فضله ولا تقنطوا من رحمته ، فقد ابتدأكم بالإحسان على غير استحقاق ، وغمركم بالتفضل على غير استيهال ، وقد حـدد لكـم

حدوداً ، وجعل نجاتكم بالوقوف عليها ، وشرع لكم شريعة ، وجعل رشدكم بالرجوع إليها ، فاسعوا في ذلك جهدكم ، وارضوا بما عنده عوضاً عما عندكم ، واشكروا نعمته هذه التي أسبغها عليكم ، فإنها أفضل من كلّ نعمة ، وتفيؤوا رحمته هذه التي نشرها عليكم ، فإنها أوسع من كلّ رحمة ، وقولوا بلهجات صادقة ، وبنيّات خالصة :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنْهَنَدِي َلُولًا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ مُسُلُ مَرَّيَا بِالْحَقِّ . (1) ﴾ .

اللهم لك الحمد كفاء نعمك ، ومداد كلماتك ، وعداد مخلوقاتك ، ولك الحمد حمداً يتسامى عن الحدود ، ويبقى مع الخلود ، ولك الحمد كما حمدك المطهّرون من أنبيائك ، والمنتجبون من أوليائك ، والمقربون من ملائكتك ، والمخلصون من خيرتك .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واهدنا لنتّبع حدودك التي أقمت، ومنهاجك الذي رسمت ، وأوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت، وقنا كلّ فتنة تضلّنا ، وكل هوى يزيغ بنا ، وكلّ ضلالة تردينا .

اللهم صلّ على نبيك وصفيك ، أحب خلقك إليك ، وأكرمهم لديك ، وأولاهم بيك ، وأطوعهم لك ، وأعظمهم منك منزلة ، وأرفعهم عندك مكاناً، وعلى عترته الهداة المهديين ، الذي فرضت طاعتهم ، وأوجبت مودّتهم ، واجزهم بما بلّغونا من وحيك ، وأدوا إلينا من أمانتك ، ما أنت أهله من التبجيل والتكريم ، وخصّهم بأفضل الصلاة والتسليم .

١ - الأعراف : ٤٣ .

اللهم صلّ وسلّم على رائد الإنسانية إلى الخير والصلاح ، وقائد العالمين إلى البر والفلاح ، الذي اكتملت له غر الفضائل ، واجتمعت فيه زكيّات الشمائل ، الصفوة من العالمين ، أبي القاسم محمّد خاتم النبيين عَمِيلًا .

اللهم صل وسلم على هادي الأنام ، وعن الإسلام ومحطّم الأصنام، ساعد النبي في جميع المواقف ، وفاديه بنفسه من جميع المخاوف، يعسوب الدين ، وعلم المهتدين ، أبي الحسنين علي أمير المؤمنين علينين .

اللهم صلّ وسلّم على المعصومة بنص القران ، والمستودعة سر الإيمان ، حبيبة الله وسيدة أمنائه ، وكريمة الرسول ووارثة عليائه ، الصديقة العالمة ، أم الأثمة الطاهرين سيدتنا فاطمة عليك .

اللهم صلّ وسلّم على الصديق الميمون ، والوصي المأمون ، والذي من بكاه لم تعم عينه يوم تعمى العيون ، خزانة العلم المكنون ، وأمين السر المصون، التقي الزكي ، والمهدّب الوفي ، أبي محمّد الحسن بن على علي الله .

اللهم صلّ وسلّم على ولي الله وحجته ، ومهجة الرسول وبهجته، الوديعة النبوية ، والمقتول بترات الجاهلية ، غذيّ ألبان الرسالة ، وربيّ أحضان الشرف والجلالة ، قتيل الاعتداء ، وعلم الاهتداء ، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المؤيّد من الله بروحه ، والـدائب في تقديسـه وتسبيحه ، علي الفخار ، وسيد المستغفرين بالأسحار ، إمام الصابرين ، وأمان الخائفين ، سيدنا أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليته .

اللهم صل وسلم على حليف الكتاب المنزل ، وخليفة النبي

المرسل، تالي القران وموضح معانيه ، وتالي الرسول ووارث معاليه ، وأمين الحق ومبيّن غاياته ومباديه ، القمر الزاهر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المبلّغ عن الله ما استودعه ، والكافل بالنجاة لمن اتبعه ، موضع سر الله وحجته ، وشاهده في بريته ، صاحب النهى والسوابق ، سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على نور الله في ظلمات الأرض ، وأمينه على السنة والفرض ، أولى الناس بالله ورسوله ، وأعلمهم بحقائق تنزيله ، وأسفار توراته وإنجيله ، خير من أنجبته الكرائم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المستسلم لرضاك ، والمخلّص في تقواك ، احد الكنوز الخفيّة التي أبديتها ، والأشباح المنيرة التي اصطفيتها ، الفائز بدرجة الرضا ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا علينه .

اللهم صلّ وسلّم على معدن الكرامة ، والغصن الباسق من شجرة الإمامة، دليل أحديتك ، وصفوتك من بريتك ، خير من خطب باسمه على الأعواد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليسته .

اللهم صل وسلم على العلمين الخافقين ، المرفوعين الأهل الخافقين، مظهري رحمة الله الشاملة ، ومظهري حكمة الله الكاملة ، الوصيين الوقيين ، أبي الحسن علي بن محمد وأبي محمد الحسن العسكريين عليه الله .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك الذي اصطفيته بعلمك ، وارتضيته لحكمك، والذي عصمته من الذنوب ، وبرأته من العيـوب ، وأطلعتـه

على الغيوب ، الفتح القريب الذي وعدته ، والنصر العزيز الذي أعددته ، صاحب الأيادي والمنن ، والقائم على الفروض والسنن ، سيدنا أبي القاسم محمّد بن الحسن عليته .

اللهم انشر به ألوية الحق ، وأذهب به أضغان الخلق ، وأقم به شريعتك كما أنزلتها ، وأنفذ به أحكامك كما جعلتها .

اللهم أرنا وليّك ظاهر المقالة ، واضح الدلالة ، هادياً من الضلالة، شافياً من الجهالة ، وثبّت اللهم قواعده ، وأبرز مشاهده ، واجعلنا ممن تقرّ عينه برؤيته ، وأقمنا بخدمته ، وتوفّنا على ملّته ، واحشرنا في زمرته.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واعف عن سالفهم ، وبارك في خالفهم، وانظر إليهم نظرة رحيمة تعصمهم من الموبقات ، وتنقذهم من الهلكات ، وتقيهم نكبات الدهور ، ومساوئ الأمور ، وتردّ عنه أيدي الظالمين، وسطوة الغاشمين ، إنك أرحم الراحين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَلَا مَا اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَنَ . ﴾ .



# الخطبة الأولى

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٩ - في المواعظ والحكم

الحمد لله المستشهد بحدوث الأشياء على أزليته ، وبما وسمها به من العجز على قدرته ، وبما اضطّرها إليه من الفناء على دوامه ، لم يخل منه مكان فيدرك بأينية ، ولا له شبح مثال فيوصف بكيفية ، ولم يغب عن شيء فيعلم بحيثية .

مبائن لجميع ما أحدث في الصفات ، وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصريف الندوات ، لا تحويه الأماكن لعظمته ، ولا تحده المقادير لجلاله ، ولا تقطعه المقاييس لكبريائه ، ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه ، وعن الأفهام أن تستغرقه ، وعن الأذهان أن تتمثله .

أحمده حمداً أقوم به بوظيفة العبودية ، وأبلغ به كلّ أمنية ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الأحد الصمد ، الذي ﴿لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ، وَلَمْ يُولَدُ ، وَلَمْ يُولَدُ ، وَلَمْ يُولَدُ ، وَلَمْ يَكُولُ عَمْداً عَلَيْهُ عبده الأمين ، وأشهد إنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده الأمين ، ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين ، صلّى الله عليه وآله الهداة المهديين.

آيها المؤمنون ؛ اتقوا الله –رحمكم الله–، ولا تركنوا إلى ما في هـذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار ، ومنزل استيطان ، وتـالله إن لكـم ممـا

فيها عليها لدليلاً من تصريف أيامها ، وتغيير انقلابها ومَثَلاتها ، وتلاعبها بأهلها .

إنها لترفع الخميل ، وتضع الشريف ، وتورد النار أقواما غداً ، فهل من معتبر ومختبر ، وزاجر لنيته ، وإن الأمور الواردة عليكم في كلّ يوم وليلة من مظلمات الفتن ، وحوادث البدع ، وسنن الجور ، وبوائق الزمان ، ووسوسة الشيطان ، لتثبط القلوب عن تنبهها ، وتذهلها عن موجود الهدى ، ومعرفة أهل الحق ، إلا قليلاً ممن عصمة الله ، فنهج سبيل الرشد ، وسلك سبيل القصد ، وكرر الفكر ، واتعظ بالعبر ، فتجافى عن لذات هذه الفانية ، ورغب في نعيم الآخرة الباقية ، وراقب الموت ، وشنأ الحياة .

نظر إلى ما في الدنيا بعين نيرة ، حديدة النظر ، وأبصر حوادث الفتن ، وضلال البدع ، فاستعينوا بالله وارجعوا إلى طاعة الله ، وطاعة من هو أولى بالطاعة .

فالحذر ؛ الحذر ، من قبل الندامة والحسرة ، والقدوم على الله ، والوقوف بين يديه ، وبالله ما صدر قوم عن معصية الله إلا إلى عذابه ، وما آثر قوم قط الدنيا على الآخرة إلا ساء منقلبهم ، وساء مصيرهم .

وما العلم بالله والعمل بطاعته إلا إلفان مؤتلفان ، فمن عرف الله خافه ، وحثه الخوف على العمل بطاعته ، وإن أرباب العلم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه، وقد قال الله (تعالى) : ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (١) ﴾ .

فلا تلتمسوا شيئاً مما في هذه الدنيا بمعصية الله ، واشتغلوا في هـذه

١ - فاطر: ٢٨ .

الدنيا بطاعته ، واغتنموا أيامها ، واسعوا لما فيه نجاتكم غداً من عـذاب الله ، فإن ذلك اقل للتبعة ، وأدنى من العذر ، وأرجى للنجاة .

وقدّموا أمر الله وطاعته ، وطاعة من أوجب الله طاعته ، بـين يــدي الأمور كلّها .

واعلموا أنكم عبيد الله ، ونحن معكم ، يحكم علينا وعليكم سيد حاكم غداً ، وهو موقِفكم وسائلكم ، فأعدّوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على رب العالمين ، يومئذ ﴿لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . (١) .

واعلموا أن الله لا يصدّق يومئذ كاذباً ، ولا يكذّب صادقاً ، ولا يـردّ عذر مستحق ، ولا يعـذر غـير معـذور ، لـه الحجـة علـى خلقـه بالرسـل وبالأوصياء .

فاتقوا الله -عباد الله-؛ واستقبلوا من إصلاح أنفسكم بطاعة الله وطاعة من تولونه فيها ، فلعل نادماً قد ندم على ما فرط -بالأمس- في جنب الله ، وضيّع من حقوق الله -عز وجل-، فاستغفروا الله ، وتوبوا إليه فانه ﴿ يُقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهُ وَيَعْفُو عَنِ السَّيْئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ . (٢) .

وإياكم وصحبة العاصين ، ومعونة الظالمين ، ومجاورة الفاسقين ، احذروا فتنتهم .

واعلموا انه من خالف أولياء الله ، ودان بغير دين الله ، واستبدّ بأمره دون أمر ولي الله ، كان في نار تلتهب ، تأكل أبدانا غلبت عليها شقوتها ، فاعتبروا يا أولي الأبصار ، واحمدوا الله على ما هداكم ، واعلموا أنكم لا تخرجون من قدرة الله إلى غير قدرته ، وسيرى الله

١ - هود : ١٠٥ .

۲ - الشورى : ۲۵ .

عملكم ثم إليه تحشرون ، فانتفعوا بالعظة، وتأدبوا بآداب الصالحين .

لا تغرنكم الحياة الدنيا ، فإنما انتم فيها سفر حلول ، الموت بكم نزول ، تنتضل فيكم مناياه ، وتمضي بأخياركم مطاياه ، إلى دار الشواب والعقاب ، والجزاء والحساب .

فرحم الله امراءاً راقب ربه، وخاف ذنبه ، وكابر هواه ، وكذّب مناه.

ورحم الله امراءاً أزم نفسه من التقوى بزمام ، وألجمها من خشية ربها بلجام ، فقادها إلى الطاعة بزمامها ، وقَدَعها عن المعصية بلجامها ، رافعاً إلى المعاد طرفه ، متوقعاً في كلّ أوان حتفه ، دائم الفكر ، طويل السهر .

احذروا الدنيا والاغترار بها ، فكأن قد زالت عن قليل عنكم ، كما زالت عمن كان قبلكم ، فاجعلوا اجتهادكم فيها التزود من يومها القصير، ليوم الآخرة الطويل ، فإنها دار عمل ، والآخرة دار القرار والجزاء .

اللهم يا من لا تراه العيون ، ولا تحيط به الظنون ، ولا يصفه الواصفون، يا من يعلم مثاقيل الجبال ، ومكاييل البحار ، وورق الأشجار ورمل القفار ، يا من لا تواري منه سماء سماء ، ولا ارض أرضا ، ولا جبل ما في أصله ، ولا بحر ما في قعره ، نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل خير أمورنا أواخرها ، وخير أعمالنا خواتيمها ، وخير أيامنا يوم نلقاك ، واجعلنا ممن سمع آياتك فاعتبر ، ووعى مواعظك فازدجر ، انك على كلّ شيء قدير ، وأنت الموفق للمحسنين .

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم . أَمَ أَيتَ الَّذِي يُكَذَبُ بِالدَّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُ الْيَكِيدعُ الْيَكِيدَ عُلَى الْمُعَلِينَ . الَّذِينَ هُمُ عَنْ صَلاِتِهِمُ الْيَكِيمِ . وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ . فَوَيْلُ الْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمُ عُنُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ . فَوَيْلُ الْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمُ مُرُ عَنْ صَلاتِهِمُ الْمُعَونَ الْمُاعُونَ . ﴾ .

#### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### دور الصلاة والمساجد

الحمد لله اللذي لا تنتقضي عجائبه وآياته ، ولا تنفذ غرائبه وكلماته، ولا تتناهى قدرته ، ولا تنتقص حكمته ، ولا تضيق رحمته .

الأول بلا بداءة ، والآخر بلا نهاية ، الدائم بغير انتقال ، الحي بغير زوال ، الغني لا عن فاقة ، العالم لا عن جهل ، الحكيم لا بروية ، البصير لا بآلة ، الخالق لا بأداة ، لم يولد فيكون في العّز مشاركاً ، ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً ، فطر الأزمان فلا يجرى عليه زمان ، وضاد الأشياء فلا تتعاوره زيادة ولا نقصان .

أحمده كما أمر ، وأعتصم به مما زجر ، وأعوذ به من البوائق ، وأتحصن به من شرور الطوارق .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه ، خالق كـلّ شـيء ، ووارث كلّ حي ، وأشهد أنّ محمّداً ﷺ أكرم سـفرائه ، وسـيد أنبيائـه ، صلّى الله عليه وآله ، خلفائه من بعده ، وأمناء الله على عهده .

عباد الله ؛ اتقوا الله ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) .

﴿ لَا تَقَنَّطُوا مِن مَرَّحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِي الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنْهُ هُو الْغَفُومُ الرَّحِيمُ. وَأُنِيبُوا إِلَى مَرِّبِكُ مُ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُ مُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ . (٢) ﴿ .

١ – الروم : ٣١ .

۲ – الزمر : ۵۳ – ۵۶ .

إن الله قد فتح لكم إلى رحمته أبواباً ، فادخلوها من قبل أن لا تستطيعوا دخولها ، إن محبوبات الله هي أبواب رحمته ، وإن منهياته هي مفاتيح نقمته ، وإن من أعظم أبواب الرحمة هي الصلاة ، فلا تغالبنكم النفس الخؤون ، وانتبهوا فإن ترك الصلاة يسود الوجه ، ويورث الهم ، ويجلب الفقر ، ويبتر العمل ، ويضيق الصدر .

وقد ورد عن النبي ﷺ : (من تهاون في صلاته من الرجال والنساء عاقبه الله بثمانية عشر عقوبة ، ست في الدنيا ، وثلاث عند موته ، وثلاث في عشره ، وثلاث على الصراط .

فالتي في الدنيا: ذهاب البركة من رزقه ، وذهاب البركة من حياته ، وذهاب النور من وجهه ، وانه لا تقبل عبادته ، ولا شهادته ، وانه لا حظ له في الإيمان ، لأن الإقرار بها من بعض شرائط الإيمان ، فمن تركها متعمداً مختاراً فلا إيمان له ، وانه لا يشركه الله في دعاء الصالحين ، ولا يستجاب دعاؤه .

والتي عند موته : انه يموت ذليلاً ، وعليه من الثقل ما كأنه الجبال ، ويضرب بالسياط ، وانه يموت عطشاناً ، ولو شرب مـاء الـدنيا لم يـرو ، وانه يموت جائعاً ، ولو أكل طعام الدنيا لم يشبع .

والتي في قبره: فالغم الشديد، ويظلم عليه قبره، وانه يضيق عليه قبره ويكون معذباً إلى يوم القيامة، وانه لا تبشره الملائكة بالرحمة من الله (عز وجل).

والتي في محشره : فانه يقوم من قبره على غير صفة الآدميين ، ويعطى كتابه بشماله ، ويحاسبه الله حساباً عسيراً .

والتي على الصراط : فانه لا ينظر الله إليه ، ولا يقبل منه صرفاً ولا

عدلاً ولا عذراً ، ويحبسه على الصراط ألف عام ، ثم يؤمر به إلى النار ، وهو قول الله (تعالى) : ﴿ فَوَيُلِ لِلْمُصَلَّينَ . الَّذِينَ هُــمُ عَن صَلَاتِهِـمُ سَاهُونَ . ﴾ ، وهو واد من أودية جهنم ، أبعدها قراراً وأكثرها هواماً ) .

فلتكن الصلاة من أهم الأمور عندكم ، بادروا إليها في أوقاتها ، واخضعوا فيها لبارئكم ، واستكينوا لأمره ، فإنكم إنما تتوسلون بها إلى جبار السماوات والأرضين .

ومن أبواب رحمة الله التي فتحها لعباده : هذه المساجد ، فهي بيوت الله في أرضه ، فلا تهجروها ، ففي الحديث :

(إن بيوتي في الأرض المساجد ، وإن زواري فيها عمّارها ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ، ثم زارني في بيتي، فحق على المزور ان يكرم زائره) (١).

وإن الله يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكل نفس تنفست فيه درجة في الجنة ، ويصلي عليك الملائكة ، ويكتب لك بكل نفس تنفست فيه عشر حسنات ، وتمحى عنك عشر سيئات .

وعن الإمام الصادق عليه (عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض ، ومن أتاها متطهراً طهره الله من ذنوبه ، وكتب من زوّاره ، فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء ، وصلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فان كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة) .

وإن الصلاة في المسجد الجامع تعدل مائة صلاة ، وفي مسجد القبيلة تعدل خمساً وعشرين صلاة .

أيّها المؤمنون ؛ ان الوفود إلى هذه المساجد وفود إلى الله ، فأحسنوا إليه الوفادة ، وتوسلوا فيها إليه بالدعاء ، فانه لا يرد وافداً ، ولا يخيّب راجياً.

١ – عوالي اللآلئ ، لابن أبي جمهور الاحسائي – ج : ٢ .

وأحسنوا الأدب في بيوت الله ، فإنكم إنما تتأدبون له .

جعلنا الله –وإياكم – من عمار مساجده ، وعمّنا بفضله الذي أعده لوافده ، واخذ بأيدينا إلى قائمات السنن ، وكفانا جميع الأسواء والحن ، وحصننا من لدنه بأمنع الجنن .

اللهم انك أنرت قلوبنا بمعرفتك ، وهديتنا بنبيّك محمّد المصطفى إلى شريعتك ، فلك الحمد على النعمة الدائمة ، والحجة القائمة .

اللهم إنا نشهد انه قد بلغ رسالتك، ونصح لبريتك ، وجاهد في سبيلك، وانه قد رؤف بالمؤمنين ، وغلظ على الكافرين .

اللهم فابلغ به أشرف محل المكرمين ، واجعل صلواتك وصلاة ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين ، وعبادك الصالحين ، ومن سبّح لك يا رب العالمين ، من الأولين والآخرين ، على عبدك محمّد وآله الطاهرين .

اللهم صلّ وسلّم على الكريم عند الرب ، والمكلم من وراء الحجب ، الفائز بالسباق ، والفائت عن اللحاق ، المغموس في بحر الفضيلة ، والمرتقي إلى أعظم المنازل الجليلة ، خير من انتعل واحتفى ، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمّد المصطفى عَلَيْنَا .

اللهم صلّ وسلّم على كلمة الرحمان ، ويعسوب الإيمان ، عظيم الرتبة ، ووليد الكعبة ، سيد الموحدين ، وعصمة اللاجين ، فخر الاطائب ، من آل فهر وغالب ، أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الصديقة الزكية ، وبضعة خير البرية، شفيعة الأمة، ومشرق أنوار الأئمة ، السيدة العالمة ، والصائمة القائمة ، أم الحسن والحسين سيدتنا فاطمة عليها.

اللهم صلّ وسلّم على الـداعي إلى الله ، والـذاب عـن حـرم الله ، السدّد في قوله وحكمه ، والمعصوم في حربه وسـلمه ، السبط المـؤتمن ، والغياث من صرف الزمن ، سيدنا أبي محمّد الحسن عليستلام .

اللهم صلّ وسلّم على عصمة الأنام ، وعز الإسلام ، وحليف الصيام والقيام ، ولي الملك الماجد ، وقتيل الكافر الجاحد ، سبط خير الأنبياء، وريحانة سيد الأوصياء، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليستلا.

اللهم صلّ وسلّم على شرف الأشراف ، وغرة الغرر من عبد مناف ، الشمس الطالعة في المعارف ، والحجة القاطعة على كلّ جاحد وعارف ، غوث المسلمين ، ونظام الدين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليه الله .

اللهم صلّ وسلّم على معدن الطهر والقداسة ، والمظطلع بالإمامة والسياسة ، المخصوص بدعوة الرسول ، وقرة عين المطهرة البتول ، البدر الزاهر ، أبى جعفر الأول محمّد بن على الباقر علينها .

اللهم صلّ وسلّم على القيم على حدود الله ، والـذاب عن حرم الله ، الإمـام العلـيم ، والرشـيد الحلـيم ، عظـيم السـوابق ، ومحمـود الطرائق، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صل وسلم على معدن العلم والعبادة ، ومثال الحلم والزهادة ، حجة الله وابن حججه ، والدليل على نير منهجه ، الإمام العالم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على ذي النفس الزاكية ، ودليل الفرقة الناجية ، ومفزع العباد في كلّ داهية ، مصباح الـدجى ، ومنار التقى ، والعروة الوثقى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على ركن توحيدك ، ودليلك الذي نصبته لعبيدك ، المجلل بكرامتك ، والمغتذي بحكمتك ، واحد العباد في الطاعة والاجتهاد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد علي الم

اللهم صلّ وسلّم على المعصومين المهذبين ، والفاضلين المقرّبين ، بابي الهداية ، والمطهرين الذين ارتضيتهما للولاية ، الطاهرين الرضيين ، أبي الحسن على وأبي محمّد الحسن العسكريين المُهمّلاً .

اللهم صلّ وسلّم على حافظ أسرارك ، وعيبة أنوارك ، وسيفك الذي أعددته لأوتارك ، العلم المخزون ، والنصر المضمون ، بقية الله من الصفوة المطهّرة ، وذخيرة الله للقلوب المنكسرة ، المؤمل لإحياء القرآن ، والمرتجى لإزالة الجور والعدوان ، أبي القاسم محمّد بن الحسن صاحب العصر والزمان الله .

اللهم قرّب أيامه ، واشهر أعلامه ، وشدّ أزره ، وأعزّ نصره ، اللهم اجعله لدينك منتصراً ، وبأمرك في أعدائك مؤتمراً ، اللهم احففه بملائكة النصر، وبما ألقيت إليه من الأمر ، منتقماً لك حتى ترضى ، ويعود دينك على يديه جديداً غضاً ، ويمحض الحق محضاً ، ويرفض الباطل رفضاً .

اللهم واجعلنا من صحبه وأسرته ، وابعثنا في كرته ، حتى نكون في زمانه من خلّص أصحابه وأعوانه ، اللهم أدرك بنا قيامه ، وأشهدنا أيامه.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وبلغهم من رحمتك ما يـأملون ، واكفهم ما يحذرون ، انك الغفور الرحيم .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ مِالْقَدُلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيَّنَاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْكَ عُنِ الْفُرْسَى عَنِ الْفَحْسَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُونَ . ﴾ .

# الخطبة الأولى

#### بسسم الله الرحمن الرحيسم

#### ١٠ - في المواعظ والحكم

الحمد لله المتعالي بكمال ذاته عن ان يستكمل بصفة ، المتنزه بوجوب وجوده عن ان يفتقر إلى علّة ، الغنى بكبير مجده عن ان يستفيد بخلق ، المتقدّس بعظيم قدرته عن أن يستعين بوزير ، وببالغ حكمته عن أن يستظهر بمشير ، خلق الخلق لا ليستكثر بهم من قلّة ، ولا ليعتزّ بهم من ذلّة ، ولا لينتصر بهم من ضعف ، ولكن ليستكملوا حظوظهم من السعادة ، ويستبقوا منازلهم في مضامير العبادة ، فيفوز فائز بما عمل ، ويسعد سعيد بما أمّل .

احمده كما هو حقيق به ، وأثني عليه بما أثنى على نفسه ، وأسأله الكثير من فضله ، والمزيد من عونه ، والمدد من توفيقه .

وأشهد انه المعبود بالحق ، لا إله غيره ، ولا ربّ سواه ، ﴿ قُولُهُ الْحَقَّ وَكُهُ الْحَقُّ وَكُهُ الْحَقُّ وَكُهُ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ . (١) ﴾ .

وأشهد أنّ محمداً على عبده ورسوله ، ختم به النبوة ، وأقام به

الشريعة ، وأوضح به الدلالة ، صلّى الله عليه وآله السفرة البررة ، المنتجبين الخبرة .

أيها المسلمون ؛ جدير بالعاقل أن لا ينطلق في عمل حتى يعرف مصدره ومورده ، ويميّز مبدأه وغايته ، وجدير به -بعد أن يطمئن بصحّة العمل ، وبرجحان المصلحة فيه- أن لا ينتهي منه حتى يتحقق من إدراك الغاية التي من أجلها كدح ، وإيّاها استهدف ،

جدير بالعاقل ان يكون كذلك ، وإلا كان ضارباً في عبث ، أو سادراً في جهالة .

الا وإن الله -سبحانه- قد أوضح لكم دعوته ، وأبان لكم غايتـه ، وأنار لكم سبيله ، وأعلن لكم دليله .

دعوة إلى النجاة ، وغاية هي الحياة ، وسبيل هـو الـدين القـويم ، ودليل هو القران الكريم .

الا وإنه ليس وراء دعوة الله من دعوة ، وليس بعد غايته التي ندب إليها من غاية ، وليس بعد سبيله الذي يسره من سبيل ، وليس فوق دليله الذي نصبه من دليل ، فمن هلك بعد ذلك كله فإنما يهلك عن بينة ، ومن حيّ فإنما يحيى عن بينة ، وأنكم -والفضل لله عليكم وعلى الناس جميعاً - قد أجبتم لله دعوته، واقتفيتم غايته ، وارتضيتم سبيله ، واتبعتم دليله ، فأوفوا لله بعهده ليوفي لكم بعهدكم ، واتقوه حق تقاته ليؤتيكم (كفيلن مِنْ مَحْمَدُهُ وَيَجْعَلُ آكُمْ فُومَ النّفُونَ بِهِ (١) .

وأخلصوا له العقيدة ، وامحضوا له الطاعة لتستوجبوا منــه الحســني

١ – الحديد : ٢٨ .

وزيادة ، هذه بعض المواعيد التي وعدكم الله بها في كتابه إذا انتم تمسكتم بشرائعه وآدابه .

عباد الله ؛ إن الإسلام الذي هداكم الله إليه خير الأديان ، وإن شريعته أقوم الشرائع ، وإن غايته أسمى الغايات ، فاجهدوا أن لا تضلّوا السبيل بعد أن دللتم عليه ، وأن لا تحرموا الغاية بعد أن سعيتم إليها .

التقوى ؛ التقوى ، والعمل ؛ العمل، فهما مناط النجاح ، وملاك الفوز ، ومفتاح السعادة .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شَهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُ مُ شَنَاآنُ قَوْمِ عَلَى أَلَا اللَّهَ إِنَّا اللَّهَ إِنَّا اللَّهَ عَلَى أَلا تَعْمَلُونَ . (١) ﴾ .

هذا هو الشوط الذي يريده الله من العبد المؤمن ، تقوى من الله تملأ جوانحه في السر والعلانية ، وعدل في العمل يعمّر نفسه ، ويهيمن على مشاعره وإرادته في الغيب والشهادة ، حتى مع أعدائه الأبعدين .

تقوى من الله ، ورهبة توقفه إذا أمن الرقيب ، وتقوّمه إذا غفل المرشد ، وتأخذ بيده إذا مالت به المغريات ، وتنقذه إذا هوت به المرشد ، وتأخذ بيده إذا مالت به المغريات : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَهُ مُ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّ رُوا فَإِذَا هُ مُ مُنْصِرُونَ . (٢) .

وعدل كامل شامل ، يمنعه أن يجور إذا حكم ، وأن يستأثر إذا اقتسم ، وأن يظلم إذا عامل ، وأن يخون إذا اؤتمن ، وأن ينكث إذا عاهد .

١ - المائدة : ٨ .

٢ - الأعواف : ٢٠١ .

بهذا النظام تصلح الدنيا ، ويسعد أهلها ، انظروا لـو أنّ النـاس كلهم تمسّكوا بهذا المبدأ ، فكم يستفيدون من خيراته ؟ ، والى أيّ مرتقىً يصلون ببركاته ؟ .

أما وقد ضلّ الطريق من ضلّ ، وتنكب الهدى من تنكّب ، فالتزموا الجادّة أنتم ، ﴿ لَا يَضُرُّكُ مُ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْهَنَدَيْتُ مُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُ مُ جَمِيعاً وَيَكِبُ اللَّهِ مَرْجِعُكُ مُ جَمِيعاً فَيُنَّبَّتُكُ مُ اللَّهِ مَرْجِعُكُ مُ جَمِيعاً فَيُنَّبَّتُكُ مُ لَا اللَّهِ مَرْجِعُكُ مُ جَمِيعاً فَيُنَبِّتُكُ مُ لَا يَضُرُّ اللَّهِ مَرْجِعُكُ مُ جَمِيعاً فَيُنَبِّتُكُ مُ اللَّهِ مَرْجِعُكُ مُ اللَّهِ مَرْجِعُكُ مُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْعُلِمُ مِنْ الللللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِهُ مِنْ اللللْعُلُولُ اللَّهُ مُنْ الللْعُلُولُ

التزموا عهد الله ، فأحق من وفى لله بعهده انتم ، اثبتوا وإن انحرف المنحرفون ، واستقيموا وإن أرتاب المرتابون ، واتقوا الله وإن تمادى المبطلون ، تنالوا بدلك خير الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة ، ولا تستوحشوا فإن الثابتين على الحق قليل ، ومن كان الحق منهجه فهو غير ذليل ، والله نصير من اتقي ، وجير من آمن ، ومعز من التجأ ، وكافي من توكل ، ﴿إِنَّ اللهُ مَعَ الذِينَ اتَقُوا وَالذِينَ هُ مُ مُحْسِنُونَ . (٢) .

اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك ، وبرحمتك من نقمتك .

اللهم إنا نعوذ بك من ان نضل ونردى ، ومن ان نذل ونخزى .

﴿ مَرَّبَنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّامَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَامِ . مَرَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَا وَكَفَّرْ عَنَا اللَّهَا اللَّهَا وَكَفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنَا سَيَئَا نِنَا وَكَوْ اللَّهِ عَنَا سَيَئَا نِنَا وَكَوْ اللَّهِ عَنَا سَيَئَا نِنَا وَكَوْ اللَّهِ عَلَى مَرُسُلِكَ وَلا تُخْزِبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ . (٣) ﴿ . مَرَبَنَا وَآتَنَا مَا وَعَدْ تَنَا عَلَى مَرُسُلِكَ وَلا تُخْزِبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ . (٣) ﴿ .

١ - المائدة : ١٠٥ .

٢ - النحل: ١٢٨ .

٣ - آل عمران : ١٩٢ - ١٩٤ .

تأهّبوا -عباد الله- لسفر لا بدّ لكم منه ، وأعدّوا العدّة لمصير أنـتم صائرون إليه ، وخذوا الأمان من هـول انـتم قـادمون عليـه ، وحسـب المؤمن بقول الله واعظاً ، وله عن التردّي في المعاصي زاجراً .



#### الخطبة الثانية

### بسدالله الرحمن الرحيد

الحمد لله الذي لا يخيب من توكّل عليه ، ولا يضام من التجأ إليه ، واحم الشيخ الكبير ، وجابر العظم الكسير ، وغنى كلّ بائس فقير ، وعصمة كلّ خائف مستجير ، الذي أحاطت بكل شيء قدرته ، ونفذت في كلّ أمر مشيئته، ووسع كلّ شيء علمه ، وشمل العصاة المتمرّدين حلمه .

﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ الْحَقَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَكَلَقَ الْأَسْانَ مِنْ نُطْفَةً فَإِذَا هُوَ حَصِيدٌ مُبِينٌ . وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُ مُ فِيها دِفْ وَمَّنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ . وَنَحْمِلُ أَثْقَالَكُ مُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وأشهد أنّ لا إله إلا اله ، وحده لا شريك له في ألوهيته ، ولا ندّ له في ربوبيّته ، ولا شبيه له في عظمته ، ولا ظهير له في صنعه ، ولا كفو له في سلطانه ، وأشهد أنّ محمّداً على عبده الذي أوضح به الدين ، ورسوله الذي ختم به النبيين ، ودليله الذي نصبه لهدى العالمين ، صلى الله عليه وآله الأئمة المهديّين ، والقادة المرضيين .

﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلا تَغُرَّ الْحَيَّا أَالدُنْمَا وَلا يَغُرَّ اللَّهِ اللَّهِ

الْغَرُوسُ . إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُ مُ عَدُوُّ فَا تَخِذُوهُ عَدُواً إِنَّمَا يَدْعُوحِنْ مَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ . الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ . (1) .

فريقان من الناس افترقا في السبيل ، فوصل كـلّ منهمـا إلى غايـة ، وختم له بعاقبة ، وأرصد له جزاء .

فريق عرف مبدأه وخاتمته فسار على هدى ، حتى بلغ المدى . رأى الوجود يعمر هذا الكون العظيم ، فعلم ان له مكوّناً . ورأى الحكمة تظهر في جميع الأشياء ، فعلم أنّ لها مدبّراً . ورأى النظام يشمل جميع المكوّنات ، فعلم أنّ لها منظّماً .

ورأى نفسه والحكمة والتنظيم يعمّان كلّ جهاته ، ويسيطران عليـه في كلّ حالاته ، فأيقن أنّ له نظاماً لا يعدوه ، وأن له مدبّراً لا يغفله .

ثم سمع الرسل فصد ق ، ورأى الدلائل فآمن ، وأبصر الطريق فسار ، واستوضح المنهاج فعمل ، فأدّى حق العبادة ، وفاز بدرجات السعادة .

وفريق أدرك من الحياة ما تدركه الأنعام ، فهي عنده شهوة تــدرك ، ولذة تبلغ ، فتمادى كالسائمة ، حتى انقلب إلى سوء الخاتمة .

رأى ظاهر الحياة فشغل بها عن عاقبته ، واستنصح عدوه حتى أمكنه من رقبته ، واستعلن له نور الحق فلم يبصر ، وصكّت مسامعه دعوة الهدى فلم يشعر ، واستبانت له دلائل الله فلم يفلح ، ولم يسمع

١ – فاطر: ٥ – ٧ .

نصح الناصحين ، ولم ينتفع برشد المرشدين ، ولجّ في عمى ، وأوغـل في ضلالة ، حتى نال عقبى غروره ، وتردّى في سوء مصيره .

فانظروا -رحمكم الله- مع أيّ الفريقين تكونون ؟ ، وأيّ الطريقين تسلكون ؟، وأيّ الدّعوتين تصدّقون ؟ ، ثم إلى أيّ الغايتين تعملون ؟ .

ألا وإن ما عند الله لا ينال إلا بالعمل ، ولا يدرك إلا بالتقوى ، فاتقوا الله الذي يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون .

روى عن بعض أصحاب الإمام جعفر بن محمّد عليسته قال: دخلت عليه وموسى ولده بين يديه وهو يوصيه ، فكان مما حفظت منه أن قال: (يا بني اقبل وصيتي ، واحفظ مقالتي ، فانك ان حفظتها تعش سعيداً ، وتمت حميداً .

يا بني ؛ إنه من قنع بما قسم الله له استغنى ، ومن مدّ عينه إلى ما في يد غيره مات فقيراً ، ومن لم يرض بما قسم الله –عز وجلّ– اتهم الله في قضائه ، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره ، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه .

يا بني ؛ من كشف حجاب غيره انكشفت عورات نفسه ، ومن سلّ سيف البغي قتل به ، ومن حفر لأخيه بثراً سقط فيها .

ومن دخل مداخل السفهاء حقّر ، من خالط العلماء وقّر ، ومن دخل مداخل السوء أتهم .

يا بني ؛ قل الحق لك وعليك ، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال) .

جعلنا الله وإياكم ممن أحسن الفكرة ، وأخذ بالعبرة ، وعمل لغــده

قبل ان يخرج الأمر من يده .

ألا وإن يومكم هذا -وهو يوم الجمعة - من أكرم الأيام عند الله شأناً ، وأعظمها خطراً ، ففيه تتضاعف الأعمال ، وتفتح أبواب الرحمة للسؤال ، فاغتنموا فيه فرصتكم ، وجدّوا فيه لغايتكم ، ألا وإنّ من خير ما يدوّن للمرء فيه في صحيفة أعماله ، الإكثار من الصلاة على النبي المصطفى وآله .

اللهم صلّ وسلّم على صاحب الخلق العظيم ، والمؤيّد بالقران الكريم ، متمم مكارم الأخلاق ، والذي أخذت على النبيين نصرته في عالم الميثاق ، سيد الأدلاء ، وأكرم السفرة الأزكياء ، سيدنا أبي القاسم محمّد خاتم الأنبياء على المنبياء على المنبياء على المنبياء المنبياء على المنبياء المنبياء المنبياء على المنبياء المنبيا

اللهم صلّ وسلّم على رافع لواء الحمد في القيامة ، ونفس الـنبي في مقامات الكرامة ، سيف الله الذي مهد به الدّين ، ونقمته التي أرغم بها المعتدين ، سيدنا أبي الحسنين علي أمير المؤمنين علياته .

اللهم صلّ وسلّم على صفوة الله من النساء ، وعقيلة أصحاب الكساء ، المبرأة من كل وصمة ، والتي شهد الله لها بالعصمة ، حبيبة خير الأنبياء ، أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء المنكلا .

اللهم صلّ وسلّم على نور الله في بلاده ، وحجته التي أقامها على عباده ، من لا يقبل الإيمان إلا بولايته ، ولا يزكو العمـل إلا بطاعتـه ، الإمام المؤتمن سيدنا أبي محمّد الحسن عليتهم .

اللهم صل وسلم على غياث المستجير ، وريحانة البشير النذير ، رافع دعائم الدين بجهاده ، وفاديه بنفسه وأحبّته وأولاده ، إمام السعداء

أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عللتهم.

اللهم صلّ وسلّم على أمان الله لكل خائف ، وباب الله الذي يؤمّه كلّ عارف ، خليفة الله في الأرضين ، وسبيله الـذي يسّره للقاصدين ، أبي محمّد على بن الحسين زين العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على السنة المشهورة ، والدلالة الماثورة ، الذاب عن دين الله ، والقيم على حدوده ، والموفي بأمانات الله وعهوده ، الطهر الطاهر ، وملجأ الملهوفين حين تدور بهم الدوائر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليه اللهوفية .

اللهم صلّ وسلّم على وليك الذي ائتلفت بـه الفرقـة ، واستبانت الطريقة الحقة ، ذخيرة الخلائق ليوم تستعلن فيه الحقائق ، وتشيب لهوك المفارق ، أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على مقر النهى والعدل ، ومعدن الخير والفضل، ومأوى الندى والبذل ، خزانة العلم والحلم ، والمضطهد بالجور والظلم، الصائم القائم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الصديق الرشيد ، والقصر المشيد ، وارث العلوم النبوية ، وخازن الأسرار الملكوتية ، المسلم لله ما قدر وقضى ، والعليم بأسرار الكتاب ما استقبل منها وما مضى ، أبي الحسن الشاني على بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على من خصصته منك بالتبجيل ، وحبوته بعلـم التنزيل والتأويل ، والغصن المثمر مـن شـجرة إبـراهيم الخليـل ، ملجـأ القصاد ، ونجعة المرتاد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد علي الخاد عليه المرتاد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليه المرتاد ، أبي المحمّد بن على الجواد عليه المرتاد ، أبي المحمّد بن على الجواد عليه المرتاد ، أبي المحمّد بن على المحمّد بن عرب بن على المحمّد بن على المحمّد بن على المحمّد بن على المحمّد بن

اللهم صلّ وسلّم على وارثي المشاعر ، ومعدني الفضائل والمـآثر ،

من ألهمتهما فصل الخطاب ، وورّثتهما علوم الكتاب ، الوصييّن المرضييّن ، والهاديين المهديّين ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن العسكريّين المهليّا .

اللهم صل وسلم على ضيائك المشرق ، ونورك المتألق ، العلم النوّر في طخياء الديجور ، والعلم المأثور في الكتاب المسطور ، الذي بولايته تقبل الأعمال ، وبدولته تتحقّق الآمال ، الآية الكبرى التي يسرتها للمدّكر ، والنعمة العظمى التي أعددتها لمن شكر ، أبي القاسم محمّد بن الحسن المنتظر عليت .

اللهم عجّل له الفرج ، وأظهر به الفلج ، وأتم به الحجـج ، وأدرك بنا أيامه ، وظهوره وقيامه ، واكتبنا في أعوانه وأنصاره ، واقرن ثأرنا بثأره ، وأحينا في دولته ناعمين ، وبصحبته غانمين ، وبحقّه قائمين، ومن السوء سالمين .

اللهم اكبت به أعداءك ، وانصر به أولياءك .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وأصلح لهم أعمالهم ، وحقّق بفضلك آمالهم ، وأجزل لهم عطاءك ، وأسبغ عليهم نعماءك ، إنك أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّنَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَا حُسَانِ وَإِنْكَاءُ فِي الْفُرْبَى وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَا . ﴾ .

魯

# الخطبة الأولى

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ١١ - في المواعظ والحكم

الحمد لله الذي لا تحويه الأزمنة ، ولا تحيط به الأمكنة ، ولا يأخذه نوم ولا سنة ، ولا تختلف عليه الأحوال ، ولا يتصف بجركة ولا انتقال ، ولا يمنعه سؤال عن سؤال ، المحتجب عن العقول بكماله ، المتنزه عن الشركاء بجلاله ، الممتنع على الأبصار لفرط نوره ، المتعالي على الأوهام لشدة ظهوره ، الكريم الرزاق ، المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق ، لا يمسك خشية الإنفاق ، ولا يقتر خوف الإملاق ، (يُنزِلُ المكريم الرُوح مِنْ أَمْرِه عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِه (۱) ، (لِيُنذِم يَوْم التَلقَ (۱) .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، رب الظلام والفلق ، ورب الفجر والشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق ، خالق الإنسان من علق، ومنشئه على أبدع نسق ، وأشهد أنّ محمّداً على الذي اصطفى ، ورسوله الذي انتجب ، وحبيبه الذي قرب ، اختاره من أكرم المعادن ، واجتباه لأرفع المنازل ، وحمّله أعظم الرسالات ، وابتعثه

١ - النحل : ٢ .

۲ – غافر : ۱۵ .

لأشرف الغايات ، صلّى الله عليه وآله المعصومين من لغو المقال ، ومدانس الأفعال ، المنزهين عن الريب ، المؤتمنين على الغيب .

(اقْتَرَبَ لِلنَاسِ حِسَابُهُ مُ وَهُ مُ فِي غَفْلَة مُعْرِضُونَ . مَا يَأْتِيهِ مُ مِنْ ذِكْرِمِنْ مِنْ رَحِمُ مِنْ ذِكْرِمِنْ مَرْفِي غَفْلَة مُعْرِضُونَ . مَا يَأْتِيهِ مُ مِنْ ذِكْرِمِنْ مَرْفِي عَفْلَة مُعْرِضُونَ . (١) .

ما أقبح الغفلة وقد اقترب الحساب ، وما أبأس الإعراض والجزاء ثواب أو عقاب !! .

وما معنى اللعب إذا كان النذير هو رب الأرباب ، أإيشار للجهل على العلم ، وتقديم للسفه على الحزم ؟ ، فليس ذلك من دأب أولى الحجى ، وليس من صنيع من يبتغي الهدى

أم استبطاء للنشور ، وتماد مع الغرور ؟ ، فالأمر أعرف من ان يرتاب فيه، والخطب أكبر من أن يغتر عنه ، والموت أقرب من أن يستبعده عاقل ، والهول أعظم من أن يستصغره لبيب ، إن هي إلا خطفة ينجلي بعدها كلّ مستور ، ويتحقق بها كلّ محذور .

﴿ يُوْرِيَّغْشَاهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِ مُ وَمِنْ تَحْتِ أَمْرُجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . (٢) ﴾ .

فالنجا ؛ النجا -عباد الله- ، والتوبة ؛ التوبة ، فقد حدّركم الله نفسه وهو أصدق القائلين ، وأنذركم بطشه وهو أسد المعاقبين ، وبصركم العاقبة وهو أبصر الناظرين ، ويسر لكم السبيل ، وهو أرحم الراحمين .

١ - الأنباء: ١ - ٢ .

٢ - العنكبوت : ٥٥ .

ألا وإن ما عند الله لن ينال إلا برضاه ، وإن عقوبته لن تدرأ إلا بتقواه ، وما الحياة الدنيا إلا آجال محدودة ، وآنفاس معدودة ، وما اغترار المرء فيها وهي نكبة وألم ، وعناء وسقم ، وحسرة وندم ، أما في تقلبها لنا عبرة ؟ أما في حدثانها ما ينبه من الغرة ؟ ، فلقد تكشفت لطلابها ، وتبينت لخاطبها .

أين كسرى كسرى الملوك انوشر وبنو الأصفر الكرام ملوك واخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة لم يهبه ريب المنون فباد الملك شماده مرمرراً وجلله وتسبين رب الخورنسق إذ سره حاله وكثر مايس فارعوى قلبه وقال فما غب شم بعد القلاع والملك والإ ثم أضحوا كأنهم ورق جف

وان أم أين قبله سابور السروم لم يبق منهم مذكور تجبي إلينه والخابور منسه فبابسه مهجدور كلسا فللطير في ذراه وكور الشرف يوماً وللهدى تفكير لك والبحر معرضا والسدير طة حي إلى المات يصير منة وارتهم هناك القبور فألوت به الصبا والدبسور

﴿ كَ مُ تَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونِ ، وَنَهُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِينَ . كَذَلِكَ وَأَوْمَ ثَنَاهَا قَوْما ٱخْرِينَ . (١١) .

وعن البراء من عازب ؛ قال : بينما نحن مع رسول الله عَلَيْهُ إذ بصر بجماعة على قبر يحفرونه ، فبدر إليهم مسرعاً حتى وفد عليهم ، ثم بكى حتى بل ثوبه والثرى ، ثم التفت إلينا وقال : (يا أخوتاه لمثل هذا اليوم أعدوا) .

١ - الدخان : ٢٥ - ٢٨ .

وكان بعض الصالحين يقول : محلّة الأموات أعظم العظات ، فزوروا القبور ، واعتبروا بالنشور .

ومر النبي ﷺ بقبر دفن فيه بالأمس إنسان ، وأهله يبكون ، فقـال : (لركعتان خفيفتان مما تحتقرون ، أحب إلى صاحب هذا القبر من دنيـاكم كلّها) .

عباد الله ؛ ألا راحم نفسه ؟ ، ألا ذاكر رمسه ؟ ، ألا ساع بفكاكه قبل يوم هلاكه ؟ ، ألا مطفئ لهيب جهنم بدمعته ؟ ، ألا مسكن شدة زفيرها بزفرته ؟ ، ألا مفتد شدة خوفه في الأخرى بشدة خوفه في هذه الدنيا ؟ .

ففي الحديث يقول الله (تعالى) : (لا أجمع على عبدي خوفين ، ولا أجمع له أمنين ، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يـوم القيامة ، وإذا خـافني في الدنيا آمنته يوم القيامة) (١) .

وعن أبي بصير عن أحدهما للمنظاط قال : (من اشدّ ما عمل العباد : إنصاف المرء من نفسه ، ومواساة المرء أخاه ، وذكر الله على كلّ حال .

قال: قلت: أصلحك الله وما وجه ذكر الله على كل حال؟ ، قال: يذكر الله عند المعصية يهم بها ، فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية ، وهو قول الله: ﴿ إِنَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

فارحموا أنفسكم فإنها ضعيفة عن احتمال الأهوال ، وقفوها عن

١ - الخصال - الشيخ الصدوق - ص : ٧٩ .

٢ - الأعراف : ٢٠١ .

٣ - الخصال - الشيخ الصدوق - ص: ١٣١.

المعاصي قبل وقوفها للسؤال، واحتبسوها بخشية الله قبل الأنكال والأغلال، ﴿مَن قَبْلَ أَنْ يَؤُمُ لاَ بَيْعُ فِيهِ وَلاَ خِلالٌ ﴾ .

﴿ يُوْمَ يَأْنِيهِ مُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَرَّبَنَا أَخْرُنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ نَجِبُ دَعُونَكَ وَتَنَعَ الرُّسُلَ أُولَ مُ وَسَكُنْتُ مُ فِنْ قَبْلُ مَا لَكَ مُ مِنْ مَرُواً لَ . وَسَكُنْتُ مُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُ مُ وَتَبَيْنَ لَكُ مُ كَنْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُ مُ مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُ مُ وَتَبَيْنَ لَكُ مُ كَنْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُ مُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَصَرَبْنَا لَكُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللللللّ

اللهم أنت الرجاء ، وأنت الملتجأ ، يا أكرم مقصود ، يا أجود مسؤل ، هربنا إليك بأنفسنا -يا ملجأ الهاربين - بأثقال الذنوب ، نحملها على ظهورنا ، لا نجد لنا إليك شافعاً سوى معرفتنا بأنك أقرب من رجاه الطالبون ، وأمّل ما لديه الراغبون ، يا من فتق العقول بمعرفتة ، وأطلق الألسن بحمده ، وجعل ما امتن به على عباده كفاءً لتأدية حقه ، صل على محمد وآله ، ولا تجعل للشيطان على عقولنا سبيلاً ، ولا للباطل على أعمالنا دليلاً .

الا وإن أصدق القول وأحسنه ، وأبلغ الـوعظ وأبينـه ، كـلام مـن خلق كلّ شيء فأتقنه :

﴿ بِسْ مِ اللَّهِ السَّرِّحْمَنِ السَّحِيمِ . أَلْهَاكُ مُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى بَهُ رُتُ مُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَقَابِرَ . كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَقَابِرَ . كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَقِينِ . ثُمَّ لَتُسَالُنَ يُؤْمِنُذِ عِنِ النَّعِيمِ . ﴾ . الْبَقِينِ . ثُمَّ لَتُسَالُنَ يُؤْمِنُذِ عِنِ النَّعِيمِ . ﴾ .

١ - إبراهيم: ١٤ - ٥٥.

#### الخطبة الثانية

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أيقن العابدون بجزيل ثوابه فخشعوا ، وعلم الزاهدون بسعة رحمته فقنعوا ، وعرف المولّون عن القصد عظيم جوده فرجعوا ، وسمع المجرمون بسعة غفرانه فطمعوا ، واستبان التائبون شديد أخذه وعظيم نكاله فضرعوا ، ورأى المحبّون آيات جلاله فولعوا ، فهو وجهة كلّ قاصد ، وقبلة كلّ وافد ، ونجعة كلّ وارد ، خضعت له الرقاب ، وانتهت إلى إرادته الأسباب، وذلّت لعزّته الملوك والأرباب .

احمده حمداً تملأ به الدواوين ، وتثقل به الموازين ، ويؤتى الكتاب به باليمين ، وأستعين به على ما يطلبه ، وأستجير به مما يغضبه .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، مالك الملك ، مجري الفلك ، مسخر الرياح ، فالق الإصباح ، وأشهد أنّ محمّداً على عبده ورسوله، بصر الخلق به من العمى ، وأقامهم به على المحجّة العظمى ، وأخرجهم به من الغمرات ، وأنار لهم به سبل الخيرات ، وأنقذهم به من شفا جرف الهلكات ، صلّى الله عليه وآله أبواب الإيمان ، وأمناء الرحمان .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِنِ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّمِا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَا تَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُ مُ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُ مُ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُ مُ تُفْلِحُونَ. وَسَامِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُ مُ تُرْحَمُونَ. وَسَامِعُوا إلَى مَغْفِرَةً مِنْ مَرَّبِكُ مُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَمَا وَاتُ وَالْمَرْضُ تُرْجَعُونَ فِي السَّرَاءِ وَالْصَرَّاءِ وَالْكَاطِينَ الْعَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَاسِ أَعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ. الذينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَرَاءِ وَالْكَاطِينَ الْعَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَاسِ

عباد الله ؛ التقوى ؛ التقوى ، فإنها مفتاح الفلاح .

والإطاعة ؛ الإطاعة ، فإنها سبيل الرحمة .

والإحسان ؛ الإحسان ، فإنه موجب حب الله .

والتوبة ؛ التوبة ، فإنها سبب عفو الله .

والمسارعة إلى الخير ؛ المسارعة ، فإنها باب النجاة .

إن النار أعدت للكافرين ، فاحذروا أن تكونوا من وقودها بعد إيمانكم ، وإن الجنة أعدّت للمتقين ، فاحذروا أن تحرموا من دخلوها بعصيانكم ، وإن رحمة الله قد وسعت كلّ شيء ، فاحذروا أن تضيق في سعتها عنكم ، وإن الجنة عرضها السماوات والأرض ، فاحذروا أن لا تجدوا فيها موضع قدم لكم، وإن الشيطان قد جهر لكم بعداوته ، فاحذروا أن تمكّنوه من رقابكم ، وإن الدنيا دار فناء وعناء ، فاحذروا أن تفتنكم عن أخراكم .

يا خاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطبتها تسلم إن التي تخطب غدارة قريبة العرس من المأتم

عباد الله ؛ ان نعم الله أكثر من أن يحيط بها عد ، وأكبر من ان

١ - آل عمران: ١٣٠ - ١٣٦ .

يكون لها حدّ ، وأرفع من أن يفي بها حمد ، فلا تتقوّوا على معصية الله بنعمته ، ولا تجعلوا رحمته ذريعة لنقمته .

عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عبد الله - تبارك وتعالى - يقول: وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل مؤمّل من الناس غيري باليأس ، ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس ، ولأنحينه من قربي ، ولأبعدنه من فضلي ، أيؤمل غيري في الشدائد ، والشدائد بيدي ، ويقرع بالفكر باب غيري ، وبيدي مفاتيح الأبواب ، وهي مغلقة ، وبابي مفتوح لمن دعاني ؟ .

فمن ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعته دونها ؟ ، ومـن ذا الـذي رجـاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني ؟ .

جعلت آمال عبادي عندي محفوظة ، فلم يرضوا بحفظي ، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي ، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بسيني وبين عبادي ، فلم يثقوا بقولي .

ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري ، إلا من بعد إذني ؟ ، فمالي أراه لاهياً عني ؟ ، أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته عنه ، فلم يسألني ردّه ، وسأل غيري ، أفتراتي أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي ؟ ، أبخيل أنا فيبخّلني عبدي ؟ ، أوليس الحود والكرم لي ؟ ، أوليس العفو والرحمة بيدي ؟ ، أولست أنا محل الأمال فمن يقطعها دوني ؟ ، أفلا بخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري ؟) .

إلهي كسـري لا يجـبره إلا لطفـك وحنانـك ، وفقـري لا يغنيـه إلا عطفك وإحسانك ، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك ، وذلّتي لا يعزّهـا إلا سلطانك ، فيا منتهى أمل الأملين ، ويا غاية سؤل السائلين ، ويا أقصى طلبة الطالبين ، ويا أعلى رغبة الراغبين .

إلهي ارحم عبـدك الـذليل ذا اللسـان الكليـل ، والعمـل القليـل ، وامنن عليه بطولك الجزيل ، واكنفه تحت ظلك الظليل .

اللهم صلّ على محمّد عبدك ، ورسولك ونبيك ، وعلى أهل بيته كما سبقت إلينا به رحمتك ، وقرب إلينا به هداك ، وأورثتنا به كتابك ، ودللتنا به على طاعتك ، فأصبحنا مبصرين بنور الهدى الذي جاء به ، ظاهرين بعز الدين الذي دعا إليه ، ناجين بحجج الكتاب الذي نزل عليه، اللهم فآثره وآله الطاهرين منك بالمنزلة السنيّة ، وخصّهم من لدنك بالصلوات الزكيّة .

اللهم صلّ وسلّم على رسول الإسلام ، والهادي إلى سبل السلام ، بشير رحمتك ، ونذير نقمتك ، حبيبك من العالمين ، أبي القاسم محمّد خاتم النبيين عَلِيلًا .

اللهم صلّ وسلّم على المخصوص بمواخاته يـوم الإخـاء ، المـؤثر بالقوت بعد ضر الطوى ، ومن شكر الله سعيه في سورة هل أتى ، ثـاني الخمسة الميامين ، الذين فخر بهم الروح الأمين ، أبي الحسن علـي أمـير المؤمنين علينيا .

اللهم صلّ وسلّم على خفرة بيت العصمة ، وربية مدينة العلم والحكمة ، الشجرة الطيبة ، والزاكية المقربة ، الصديقة الحوراء ، أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء المنكا .

اللهم صلّ وسلّم على شنفى عرش الرحمان ، وسيدي شباب الجنان ، وكهفي الخائفين من جور الزمان ، علمي الإقتداء ، وكوكبي الاهتداء ، أبي محمّد الحسن الزكي ، وأبي عبد الله سيد الشهداء المنظلا .

اللهم صلّ وسلّم على مصباح الضياء ، وعميد الأولياء ، الخاشع في الصلوات ، والمخفي للصدقات ، معدن الحكّم ، وفخر العرب والعجم ، أبي محمّد علي بن الحسين ذي الثفنات عليته .

اللهم صلّ وسلّم على كهف الفقراء ، ووارث الأنبياء ، الكملة التامة ، والرحمة العامة ، دليـل الحـائر ، وعدّته في اليـوم الآخـر ، أبـي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر طلِسّلام .

اللهم صلّ وسلّم على سيد الحكماء ، وإمام العلماء ، مقصد العافين ، ونور العارفين ، البر الصادق ، وولي كلّ صامت وناطق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على فلك النجاة ، وحليف المناجات ، غياث الملهوف ، من كلّ أمر مخوف ، الصابر الأكبر ، والطاهر المطهر ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على زكي الصدّيقين ، وولي الأولياء الصالحين ، وارث المقامات الكبرى ، والكهف الحصين في الأولى والأخـرى ، أمـين الله الذي ارتضى ، أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا طلب .

اللهم صلّ وسلّم على منهاج الهدى والاستقامة ، والمتوج من الله بتاج الإمامة ، سيد الأسياد ، وبركة الله في الـبلاد ، أبـي جعفـر الثـاني محمّد بن على الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المخلص لله بالإنابة ، وصاحب الدعوة المستجابة ، مظهر الآيات العجيبة ، وموضح المشكلات الغريبة ، حجة الموالي على المعادي، وذخيرة نجاته يوم ينادى المنادي ، أبي الحسن على الهادى علياته .

اللهم صلّ وسـلّم على خليفة الـنبي ووديعته ، وأمـين الله علـى شريعته ، ذي القلب الذي لم يمل به هوى ، والولاية التي من تأخر عنهـا هوى ، الطاهر التقي، أبي محمّد الحسن الزكي عليستلا .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك الـذي اصطنعته لنفسك ، وألبسته حلل العصمة من قدسك ، وارتضيته وليّـاً لجنك وإنسك ، نـورك المستور، ونصرك المذخور ، مولى البشر ، وبقية الله من الصفوة الغـرر ، أبي القاسم محمّد بن الحسن المنتظر عليته .

اللهم أعز به الدين ، واقمع به المعتدين ، واشف بـه صـدور قـوم مؤمنين ، اللهم اكلأه من بين يديه ومن خلفه ، وأعل كلمة الحق بسيفه.

اللهم طال الانتظار ، وشمت بنا الفجار ، وصعب علينا الانتصار ، فأرنا وجه وليك الميمون ، في حياتنا وبعد المنون .

(مرَّبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء مَرَحْمَةٌ وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ . مرَّبَنَا وَأَدْخِلُهُ مُ جَنَاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَانِهِمُ وَأَنْرُوا جِهِمْ وَذُمْرِيا تِهِمْ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزْبِنُ الْحَكِيمُ . وَقِهِمُ السَّيِئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيئَاتَ يُوْمَئِذ فَقَدْ مَرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْنَرُ الْعَظِيمُ . (1) .

ربنا وأصلح من أحياء المؤمنين والمؤمنات فاسدهم ، واكبت معاندهم ، وأفرج برحمتك شدائدهم ، إنك على كلّ شيء قدير ، وبكل شيء بصير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَلَا خَسَانِ وَإِنْكَاءَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَلَ . ﴾ .

١ - غافر : ٧ - ٩ .

# الخطبة الأولى

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### ١٢ - في المواعظ والحكم

الحمد لله الذي تواضع كلّ شيء لعظمته ، وذلّ كلّ شيء لعزّته ، واستسلم كلّ شيء لقدرته ، وخضع كلّ شيء لهيبته ، رب كلّ مربوب، وكاشف كلّ مكروب ، جلّ أن يدركه بصر ، أو أن تسمو إليه الفكر ، ظهر فلم يخف على ذي بصيرة ، وقرب فلم تنب عنه علانية ولا سريرة، وبطن فلم تعرف كنهه الأفهام ، ونأى فلم تنل قدسه الأوهام .

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُ مُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مَنْ عَلَقَة ثُمَّ مَنْ يَخْرِجُكُمُ طِفْلاَثُمَّ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أحمده ؛ والحمد نعمة جديدة تستوجب حمداً مستأنفاً ، وأشكره لمتوالي أياديه ، ما ظهر منها وما اختفى ، وأعوذ به من زلّة القدم ، وأتحصّن برحمته من سيّئ ما جرى به القلم . وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة نقّاها عن الريب ، وارتضاها في الشهادة والغيب ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده الكريم ، ونبيّه العظيم .

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ مَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُ مُ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ مَرُوُونُ مَرَحِيمٌ . (١) ، صلّى الله عليه وآله الخيرة المهذبين ، والبررة المنتجبين .

أيّها المؤمنون اتقوا الله ، وانتهجوا سبيله الذي يسّره لكم ، واتّبعـوا دينه الذي ارتضاه لكم ، وشرّفكم به .

وعن الإمام جعفر بن محمّد عليه : (من أخرجه الله -عـز وجـلّمن ذل المعاصي إلى عز التقوى ، أغناه الله بلا مال ، وأعزّه بلا عشـيرة ،
وآنسه بلا أنيس ، ومن خاف الله أخاف الله منه كلّ شيء ، ومن لم يخف
الله أخافه الله من كلّ شيء) .

واعلموا أنكم في زمان كثرت فيه المزالق ، وتنوعت فيه المغريات المرديات ، ولا ينجو فيه إلا الثابتون على الدين ، المخلصون في العقيدة، الصادقون في العمل ، فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون .

في الحديث عن حمران عن أبي عبد الله عليه ، أنه قال : (ألا تعلم أن من انتظر أمرنا ، وصبر على ما يرى من الأذى والخوف ، فهو غدا في زمرتنا ، فإذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله ، ورأيت الجور قد شمل البلاد ، ورأيت القرآن قد خلق ، وأحدث فيه ما ليس فيه ، ووجّه على الأهواء ، ورأيت الدين قد انكفا كما ينكفئ الماء ، ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق ، ورأيت الشر ظاهراً لا ينهى عنه ،

١ – التوبة : ١٢٨ .

ويعذر أصحابه ، ورأيت الفسق قد ظهر ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، ورأيت المؤمن صامتاً لا يقبل قوله ، ورأيت الفاسق يكذب ولا يردّ عليه كذبه وفريته ، ورأيت الصغير يستحقر الكبير ، ورأيت الأرحام قد تقطّعت ، ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله ، ورأيت الغلام يعطى ما تعطى المرأة ، ورأيت النساء يتزوّجن النساء ، ورأيت الثناء قد كثر ، ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله ، فلا ينهى ولا يؤخذ على يديه ، ورأيت الناظر يتعوذ بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد ، ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع ، ورأيت الكافر فرحاً لما يرى في المؤمن ، مرحاً لما يرى في الأرض من الفساد ، ورأيت الخمور تشرب علانية ، ويجتمع عليها من لا يخاف الله الفساد ، ورأيت الفاسق فيما لا يجب الله قوياً محموداً ...

إلى أن قال -صلوات الله وسلامه عليه-: ورأيت الناس يقتدون بشاهد الزور ، ورأيت الحرام يحلّل ، ورأيت الحلال يحرّم ، ورأيت الله الدين بالرأي وعطّل الكتاب وأحكامه ، ورأيت الليل لا تستحيى به من الجرأة على الله ، ورأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه ، ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله ، عز وجل-، ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ، ويبعدون أهل الخير ، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم ، ورأيت الولاية قبالة لمن زاد ، ورأيت ذوات الأرحام ينكحن ويكتفى بهن ، ورأيت الرجل يقتل على النهمة وعلى الظنّة ، ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله ، ورأيت الرجل يعير على إتيان النساء ، ورأيت الرجل يمكل من كسب امرأته من الفجور ، يعلم ذلك ويقيم عليه ، ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريته ، ويرضى بالدني من زوجها ، ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريته ، ويرضى بالدني من

الطعام والشراب ، ورأيت الأيمان بالله -عز وجل- كثيرة على الـزور ، ورأيت القمار قد ظهر ، ورأيت الشراب يباع ظاهراً ليس له مانع ، ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر، ورأيت الملاهى قد ظهرت يمرّ بها لا يمنعها أحد أحداً ولا يجترئ أحد على منعها ، ورأيت الشريف يستذلّه الذي يخاف سلطانه ، ورأيت أقرب الناس من الولاة من يمتـدح بشتمنا أهل البيت ، ورأيت من يحبّنا يزوّر ولا تقبل شهادته ، ورأيت الزور من القول يتنافس فيه ، ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه ، وخف على الناس استماع الباطل ، ورأيت الجار يكرم الجار خوفاً من لسانه ، ورأيت الحدود قد عطّلت وعمل فيها بالأهواء ، ورأيت المساجد قد زخرفت ، ورأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب، ورأيت الشر قد ظهر والسعى بالنميمة ، ورأيت البغي قـ د فشا، ورأيت الغيبة تستملح ويبشر بها الناس بعضهم بعضاً ، ورأيت طلب الحج والجهاد لغير الله ، ورأيت السلطان يـذلّ للكـافر المـؤمن ، ورأيت الخراب قد أديل من العمران ، ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان ، ورأيت سفك الدماء يستخفُّ بها ، ورأيت الرجل يطلب الرياسة لغرض الدنيا ، ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى ويستند إليه الأمور ، ورأيت الصلاة قد استخفّ بها ، ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكّه منذ ملكه ...

إلى أن قال الله : ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم ، لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا ، ورأيت الدنيا مقبلة عليهم ، ورأيت أعلام الحق قد درست، فكن على حذر ، واطلب إلى الله النجاة ، واعلم أن الناس في سخط الله -عز وجل-، إنما يمهلهم لأمر يراد بهم ، فكن مترقباً ، واجتهد ليراك الله -عز وجل- في خلاف ما هم عليه ، فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله ، وإن أخرت ابتلوا وكنت

قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله –عز وجل–، وأعلم أن الله لا يضيع أجر الحسنين ، وأن رحمة الله قريب من الحسنين) .

اللهم إنا نعوذ برحمتك من غضبك ، ونحترز بعونك مما يبعدنا عنك، اللهم إنا نسألك الثبات عند المزالق والنجاة من البوائق ، اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا ، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة تقينا الأسواء ، وتكفينا الأدواء ، إنك أنت الوهاب .

ألا وإن أبلغ المواعظ قول الله العظيم ، في كتابه الكريم :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِبِمِ . قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ . لاَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلاَ أَنْتُ مُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَكُ أَنْتُ مُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَكُ أَنْتُ مُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَكُ أَنْتُ مُ وَلِيَ دِينِ . ﴾ .

### الخطبة الثانية

### بسم الله الرحمن الرحيم

استوى على كلّ شيء ، فليس شيء أقرب إليه من شيء ، لم يبعد منه بعيد ، ولم يقرب منه قريب ، جل عن الحدود ، وكبر عن الآماد ، وتنزه عن المثيل ، وتقدّس عن الحاجة ، وعظم أن تكون له صاحبة أو ولد ، وتعالى أن يكون له شريك في الملك ، وعز أن يكون له ولي من الذل .

أحمده حمداً أقوم به بواجب العبودية ، وأفي له بما يتحتم على من حقوق الربوبية ، وأسأله المزيد من كلّ خير هو أهله ، والكفاية من كلّ سوء أنا أهله .

١ - البقرة : ٢٥٥ .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، كافي من توكّل عليه ، وجار من لاذ به وتضرّع إليه ، وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، ختم به الرسالة ، وأتم به الحجة ، وأكمل به النعمة ، صلّى الله عليه وآله عباد الرحمان، وشركاء القران ، ومنهج الإيمان .

عباد الله ؛ اتقوا الله الذي لا تخفى عليه أعمالكم، ولا تخيب لديه آمالكم، والذي بيده أرزاقكم وآجالكم .

اتقوا الله الذي إليه تحشرون ، وعن طاعته والتزام سبيله تسالون ، ولا تتنكب بكم الأهواء عما أراد لكم من الخير ، ولا تضلنكم الآراء عما يستر لكم من الهدى ، ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُ مُ الدّبِنَ فَلاَ تَمُونَنَ إَلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

و ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْ إِنَّ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ ، فلا تموتن إلا وانتم مهتدون .

وإن الرسول يدعوكم لما يحييكم ، فلا تتولوا عنه وانتم معرضون .

فالنّجا ؛ النجا -عباد الله-، فما بعد المـوت منجـا ، ومـا في الغفلـة بلغة ، وما سوى الله مهرب .

والثبات ؛ الثبات ، فما بعد دين الله من دين ، وما بعد هدايته من هداية، وما بعد غايته من غاية .

ألا وإن المؤمن في جهاد مع نفسه ، وفي خصام مع هواه ، وفي صراع مع المغريات المغويات ، فطوبى للمجاهدين الثابتين ، واعلموا أن الله -سبحانه- إذا علم من عبده صدق العزيمة ، والانقطاع إليه ، أمده منه بالنصرة ، وزوده بالتوفيق ، وحباه بالقوة ، وضاعف له الأجر ، وكتبه في الفائزين .

في الحديث ؛ عن جابر بن عبد الله ، قال : حججت مع النبي عَلَيْ الله عبد المحجة الوداع ، فلما قضى من الحج لزم حلقة الباب ، ونادى -يرفع صوته-، فقال :

(أيّها الناس؛ فاجتمع أهـل المسجد وأهـل السـوق، فقـال ﷺ: السمعوا إني قائل ما هو بعدي كائن، فليبلّغ شاهدكم غائبكم.

فقام إليه سلمان فقال: متى يكون ذلك؟ ، فقال على الألا الماؤكم ، وقطعت زكاتكم ، وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم ، والعلم تحت أقدامكم ، والكذب حديثكم ، والغيبة فاكهتكم ، والحرام غنيمتكم ، ولا يرحم كبيركم صغيركم ، وبقي الدين بينكم لفظا ، وشتم الآباء والأمهات ، وأطاع الرجل زوجته ، وجفا جاره ، وقطع رحمه ، وذهبت رحمة الأكابر ، وقل حياء الأصاغر ، وأصبح المؤمن ذليلاً، والمنافق عزيزاً .

مساجدهم معمورة بالأذان ، وقلوبهم خالية من الإيمان ، ويحسد الرجل أخاه ، ويعامل الشركاء بالخيانة ، وقبل الوفاء ، وشباع الزنا ، والسنة بين الناس بدعة ، والبدعة سنة ، يكون أمرهم رياء ، لا يخالطهم خوف ، فيدعون فلا يستجاب لهم .

وتىرى وجوههم وجوه الآدميين ، وقلوبهم قلوب الشياطين ، كلامهم أحلى من العسل ، ويظهر الربا ، ويتعاملون بالرشوة ، وينكرون الأمر بالمعروف ، والمؤمن بينهم محقر ، والفاسق بينهم موقر ،

أمراؤهم جاهلون جائرون ، وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون ، وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء ، وكل جاهل عندهم خبير ، وكل محيل عندهم فقير .

وان نالوا منصباً يشبعوا من الرشا ، وان خذلوا عبدوا الله على الرياء ، ويصدّق الكاذب ، ويكذب الصادق ، وتشأمر النساء ، ويكون الفجور ظرفاً ، والزكاة مغرماً .

فإذا دخلت السوق فلا ترى إلا ذاماً لربّه ، هذا يقول لم أبع شـيئاً ، وهذا يقول لم أربح شيئاً .

فالويل لضعفاء أمتي ، لا يرحمون صغيراً ، ولا يوقرون كبيراً ، قلوبهم قلوب الشياطين ، ويستعملون الغيبة ، فعند ذلك يكثر الطلاق ، فلا تقام لله حدود ، وتحج الأغنياء للتجارة ، والفقراء للرياء ، ويتعلمون القرآن لغير الله ، ويتفقهون للجدال ، ويكثر أولاد الزنا ، ويسلط الأشرار على الأخيار .

إلى أن قال عَلَيْهُ : يقول الله (تعالى) فوعزتي وجلالي ؛ لولا من يعبدني مخلصاً ما أمهلت من يعصيني طرفة عين ، ولولا ورع الورعين لما أنزلت من السماء قطرة) (١) .

اللهم إننا عبيدك ، الفقراء إليك ، الملتجئون إلى حصنك ، لا قوّة لنا إلا بك ، ولا عزيمة لنا إلا بتسديدك ، ولا نجاة لنا إلا بهدايتك ، فخذ بأيدينا إلى ما ترضى ، وقنا شرور أنفسنا قبل الشرور ، واحفظنا من أهواء قلوبنا قبل الأهواء ، واجعلنا في وديعتك التي لا تضبّع ، وفي ذمامك الذي لا يخفر ، مما نخاف ونحذر .

١ - بحار الأنوار - العلامة المجلسي رقده) - ج ٥٦ - ص ٢٦٢ - ٢٦٤ .

اللهم وبلّغ نبينا محمداً وآله الميامين أفضل التحيات بما بلّغوا من وحيك ، وصدعوا بأمرك ونهيك ، وارفعهم إلى أشرف المقامات ، وصلّ عليهم بأفضل الصلوات .

اللهم صلّ وسلّم على نورك الذي جلوت به الظلمات ، وبرهانك الذي أزلت به الشبهات ، حبيبك من العالمين ، وصفيك من البريّة أجمعين ، محمّد بن عبد الله خاتم النبيين ﷺ .

اللهم صلّ وسلّم على وليه على عهده ، وخير الأمة من بعده ، قبلة العارفين ، وعلم المهتدين ، وثاني الخمسة الميامين ، الـذين افتخر بهم الروح الأمين ، وباهل الله بهم المباهلين ، أبي الحسنين علي أمير المؤمنين علياته .

اللهم صلّ وسلّم على المطهّرة من الـرجس ، المفضلة من الجـن والأنس ، المتردّدة بين محالّ القـدس ، الصـديقة العالمـة ، وكريمـة المبـدأ والخاتمة ، بضعة خير النبيين ، سيدتنا فاطمة سيدة نساء العالمين المهلكا .

اللهم صلّ وسلّم على رضيعي معارف الرسالة ، وربيبي حجـور الهداية والدلالة ، الآيتين الحكمـتين ، والحجـتين الـنيرتين ، والريحـانتين الفواحتين ، سيدنا أبى محمّد الحسن، وسيدنا أبى عبد الله الحسين المنظالة .

اللهم صلّ وسلّم على وليك الـذي شهد بفضله معادوه ، وأقرّ بمناقبه جاحدوه ، مولى الأنام ، والمتهجّد في جنح الظلام ، سيد الزهاد ، وحجة الله على العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي بن الحسين السجاد علي بن العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي بن الحسين السجاد علي بن العباد ، أبي محمّد على العباد ، أبي محمّد على العباد ، أبي عدم العباد ، أب

اللهم صلّ وسلّم على سبيل الهدى فلا يضلّ سالكه ، ومنهج الرشد فلا تخفى مداركه ، المثل السائر ، في الفضائل والمآثر ، سيدنا أبي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على محيي معالم الدين ، وقامع شبه الملحدين ، خازن العلوم ، وحجة الحي القيوم ، الناطق إذا خرست الشقاشق ، والشفيع إذا استعلنت الحقائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عللته .

اللهم صلّ وسلّم على فخر العجم والعرب ، وأفضل من تعبّد واقترب ، ذخيرة النادم ، لإقالته من موبقات المآثم ، سيدنا أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وليّك وخليفتك ، وعبدك الـذي ارتضيته إماماً لخليقتك ، مأمن الخائفين من الردى ، وقائد العارفين إلى الهـدى ، سيدنا أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على عصمة من اعتصم، إذا نباب الخطب وادلّهم، ومفزع الأمم، إذا خافت زلّة القدم، طباهر الميلاد، وزكي الآباء والأجداد، سيدنا أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد عليته.

اللهم صلّ وسلّم على عبديك ووليّيك المعصومين من لغو المقال ، ومدانس الأفعال ، والمحبوّين بأكرم الخلال ، في كلّ مجال ، وارثـي المجد النبوي، والشرف الحيدري ، أبي الحسن علي بن محمّد الهادي ، وأبـي محمّد الحسن العسكري المنظما .

اللهم صلّ وسلّم على وارث علوم النبيين ، وحافظ أسرار رب العالمين ، وبقية الله من الصفوة المنتجبين ، نور الله الذي لا تخفى شواهده ، وباب الله الذي لا يخيب قاصده ، كلمة الرحمان ، وأمانه لأهل الإيمان ، سيدنا أبي القاسم صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم حقق لنبيك ما وعدته من النصر ، وعجّل لوليك ما أعددته

له من الأمر ، اللهم أقر بظهوره عيون المؤمنين ، وأزل بسيفه كيد المعتدين .

اللهم انشر به السلام ، وأعز به الإسلام ، وأنر به الظلام ، وأحي به دوارس الأحكام .

اللهم وأسعدنا بدولته ، واجعلنا من أهل دعوته ، وثبّت قلوبنا على معرفته ، وانصرنا على القوم الظالمين بعزّته .

اللهم حقق بحرمته رجاءنا ، واستجب به دعاءنا ، وأصلح بـه ديننـا ودنيانا، وأسعد به آخرتنا وأولانا .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وارفع لنا ولهم الدرجات ، واكفنا وإياهم جميع المهمّات ، ووفقّنا معهم للباقيات الصالحات ، إنك سامع الأصوات ، مجيب الدعوات .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْإِحْسَانَ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيُنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . ﴾ .



## بسيم الله الرحمن الرحيم

#### ١٣ - في المواعظ والحكم

الحمد لله الذي جعل الاعتراف بالعجز من عبده ، وسيلة لأداء حمده ، والذي لم يعبده العباد إلا بهدايته ورشده، ولم يـدركوا رضاه إلا بمدد من عنده.

فطر عقولهم على معرفته ، فاستوجب بذلك حمداً جديداً ، وهداهم إلى مرضاته ، وأقدرهم على عبادته ، فاستحق الحمد عليهم مبدئاً ومعيداً ، وطارفاً وتليداً ، وظاهر نعمه على البشر من آمن به ومن كفر، ووعد بالمزيد لمن شكر ، تعالت نعماؤه عن الإحصاء ، وكبر قدسه عن أن يفي به ثناء ، وعظم جلاله عن أن يبتغي من عباده الجزاء .

أحمده ؛ وأتى لي ببلوغ ذلك لولا دلالته ؟ ، وأعبده ومن لي بإدراك ذلك لولا عونه وهدايته ؟ ، وأساله لي ولكم العصمة مما يوبقنا، والنجاة مما يردينا ، وان يصلح لنا أعمالنا ، ويحقق لنا الغاية التي ارتضاها لنا .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ندّ ، ولا شبيه لـه في عظمته ولا ضدّ ، ولا نهاية تحيط به ولا حدّ ، ﴿ هُوَالَّذِي حَلَّقَكُمْ مِنْ

تُرَاب ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَشُدَى وَلَعَلَّكُمْ شَكَّ لِتَكُوا أَجَلَا مُسَمِّى وَلَعَلَّكُمْ لَيَ لَكُوا أَجَلَا مُسَمِّى وَلَعَلَّكُمْ لَيَعْفِلُونَ. (1) \* .

وأشهد أن محمداً ﷺ عبده الذي اختاره من الأنام ، ورسوله الذي أنار به الظلام ، وأرسله بدين الإسلام ، عليه وعلى الميامين من آله أفضل الصّلاة والسلام .

(أيا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَّنُوا انَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ . (٢) ﴿ .

اتقوا الله وخافوه لقدرته عليكم ، واستحيوا منه لقربه منكم ، ولا تعادُنّ أحداً وإن ظننتم انه لا يضرّكم ، ولا تزهدنّ في صداقة أحمد وإن ظننتم انه لا ينفعكم ، فإنكم لا تمدرون متمى ترجون صديقكم ، ولا تدرون منى تخافون عدوّكم ، وليقلّ عيب الناس على ألسنتكم .

واحـذروا الـدنيا وزخرفها ، فـربّ مغـرور مفتـون يصـبح لاهيـاً ضاحكاً ، يأكل ويشرب وهو لا يدري لعلّه قد سبقت له من الله سخطة يصليه بها نار جهنم .

واعلموا أن من أرخى عنان أمله ، عثر بأجله ، ولا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث : أنه لم يشبع بما جمع ، ولم يـدرك مـا أمّل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه .

وقد قال ﷺ: (الا ربّ نفس جائعة عارية في الدنيا ، طاعمة ناعمة في يوم القيامة ، ألا ربّ نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية في الآخرة ، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ، ورب مهين لنفسه وهو

۱ – غافر : ۲۷ .

٧ - التوبة : ١١٩ .

لها مكرم ، ألا رب شهوة ساعة قد أورثت حزناً طويلاً) .

عباد الله ؛ شتان بين عملين ، عمل تفنى لذته وتبقى تبعته ، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره ، فلا يشغلنكم عمل يقل نفعه ، ويكبر وزره عن عمل يخف عناؤه ويبقى ذخره .

قال احد العلماء -لرجل لقيه-: كيف طلبك للدنيا ؟ ، فقال : شديد ، قال : لا ، قال : فهذه التي شديد ، قال : لا ، قال : فهذه التي تطلبها لم تدرك منها ما تريد ، فكيف بالآخرة التي لم تطلبها ؟ .

طوبى لمن اغتنم فرصة يومه فاكتسب فيه لغده .

طوبى لمن نظر لعاقبته فاتّقى ، وخشي ربه ليأمنه يوم الملتقى .

طوبى للباكين في جـوف الظـلام لا يريـدون إلا الله ، ولا ينظـرهـم احد سواه .

طوبى للوجلين من الله تمنعهم خشيته عن كلّ مأثم ، وتصدّهم عن انتهاك محرم .

طوبى للمصلّين لله خاشعين ضارعين ، لا يريدون إلا وجهه ، ولا ينظرهم احد سواه ، فقد قال عليته : (من صلّى ركعتين في خلاء لا يراه إلا الله -عز وجل- والملائكة كانت له براءة من النار) .

طــوبى للــذاكرين ذنــوبهم ، يبكــون منهــا في جــنح الظــلام ، ويستغفرونه منها والناس نبام .

طوبى لمن وضع حداً لغفلته ، قبل أن تنصرم أيام مهلته .

عباد الله ؛ ما أجدر الخائف بأن يبكي على ما مضى ، فكيف به وهو يضيف إلى الذنب ذنباً ؟ ، ويضم إلى الجرم جرماً ، ولوعاً بالمعصية، وتمادياً في الخطيئة ، وجرأة على ربّه الكريم ، وتعرضاً لغضبه العظيم .

ما أجدر المذنب بأن لا يأمن! ، وما أحقّه بأن يعجل ولا يسوّف!، وما أحراه بان يبادر إلى الحصون التي أقامها الله للخائفين، والأبواب التي فتحها للمذنبين! .

عباد الله ؛ إلى الاستغفار ، فانه حطّة من الذنوب ، وقد روي عن على علي علي عليه : (العجب لمن يقنط ومعه الممحاة ، قيل : وما الممحاة ؟ ، قال : الاستغفار) .

وقال الله : (تعطّروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب) .

والى الندم -رحمكم الله - إلى الندم ، فعن الصادق عليته : (إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة ، فقيل له : يدخله الله بالذنب الجنة ؟، قال: نعم ، انه يذنب فلا يزال خائفاً ماقتاً لنفسه ، فيرحمه الله فيدخله الجنة ) .

والى التوبة إلى التوبة ، فعن الصادق عليه : (أوحى الله إلى داود ، يا داود ؛ إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنباً ثم رجع وتاب من ذلك الذنب، واستحيى مني عند ذكره غفرت له ، وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة ، لا أبالي وأنا ارحم الراحمين) .

هذه هي الحصون التي يلجأ إليها الخائف من الله ، العائـذ بـه مـن نقمته ، الراهب من شديد أخذه ، وعظيم بطشه .

فالجؤا إليها تصيبوا رشدكم ، وتؤمنوا خوفكم ، وتدركوا من رضى الله حظكم ، إن الله –سبحانه– وعد التائبين حبّه ، فقال في كتابه : ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّهَ عَلَيْهِ بِنَاره . اللّه يُحِبُّ النَّهَ الله لم يعذبه بناره .

وضمن لهم بان يبدل سيئاتهم حسنات ، فقال : ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

١ – البقرة : ٢٢٢ .

وَعَمِـلَ عَمَـالَاصَـالِحاً فَأُولِئُـكَ يَبَدَلُ اللَّـهُ سَـيْنَاتِهِـمْ حَسَـنَاتِ وَكَـانَ اللَّـهُ غَفُوراً رَحِيماً. (١)﴾ ، وإذا ضمن الله كعبده بشيء فلا بد من وفائه .

فيا بشرى التائبين إلى ربهم ، ويا فوز المستغفرين من ذنوبهم ، نظروا عظيم خطيئاتهم فندموا ، واقروا لبارئهم بما ارتكبوا واجترموا ، وتعرّضوا لواسع رحمته ، وعظيم مغفرته فرحموا ، ثم شملهم فضله ، وكبير بره ، ففازوا بالدرجات وغنموا .

اللهم إنا نعوذ بك من نار تغلّظت بها على من عصاك ، وتوعد تبها من صدف عن رضاك ، ومن نار نورها ظلمة ، وهينها أليم ، وبعيدها قريب ، ومن نار يأكل بعضها بعض ، ويصول بعضها على بعض ، ومن نار تذر العظام رميما ، وتسقى أهلها حميماً ، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ، ولا ترحم من استعطفها ، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها ، واستسلم إليها ، تلقى سكّانها بأحر ما لديها من أليم النكال ، وشديد الوبال .

اللهم صلّ على محمّد وآله ، وأجرنا منها بفضل رحمتك ، وأقلنا عثراتنا بحسن إقالتك ، ولا تخذلنا يا خير المجيرين ، وأرحم الراحمين .

إنّ أصدق الحديث قول الله العظيم ، في كتابه الكريم :

﴿ إِسْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ. وَالنَّينِ وَالزَّبُونِ ، وَطُوسِ سِينِينَ ، وَهَذَا الْبَلَدِ
الأَمِينِ . لَقَدْ خَلَقْنَا الأِسْمَانَ فِي أَحْسَنَ تَقْوِيم . ثُمَّ مَرَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ . إِلاَ الَّذِينَ
الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُ مُ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونٌ . فَمَا يُكذِبِ الدِّينِ . أَلَيْسَ اللَّهُ
بَا حُكَم الْحَاكِمِينَ . ﴾ .

١ - الفرقان : ٧٠٠ .

### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أظهر قدرته ببديع صنعته ، ودلّ على علمه بـدقيق حكمته، وخلق عباده لما كلفهم به من عبادته ، وهداهم بكرم فضـله إلى سبيل طاعته .

تعرّف إلى الخلق بافتقارهم إليه فلم يجهلوه ، وتودد إليهم بقديم الإحسان وجسيم الامتنان فلم ينكروه ، نشر دلائل وجوده في كل وجهة ليستبين لكل ناظر ، وبسط فواضل جوده على كل شيء ليعترف بها كل باد وحاضر ، المتعالي على النعوت ، المتفرد بالجبروت ، الحي الذي لا يموت ، يبتدئ خلقه بالنعم تفضلاً ، ويضاعف عطاياه لمن شكر تطوّلاً ، ويجزل المثوبة لمن أطاعه منّاً ورحمة ، ويعدد الجزاء لمن عصاه عدلاً وحكمة ، ويرغّب المطبعين ويوفقهم ليستزيدوا من ثوابه ، وينذر العاصين ويمهلهم لينجوا من عقابه .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ولا مليك معه ، الأحد الذي لا يشبهه أحد ، ولم تكن له صاحبة ولا ولد ، (الأعلى . الذي خَلَقَ فَسَوَى . وَالَّذِي قَدَّمَ فَهَدَى . وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى . فَجَعَلَهُ غُثًاءً أَخْوَى . (1) .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، حمّلَه رسالته الكبرى فأدّاها ،

١ - الأعلى : ٢ - ٥ .

وأوحى إليه كتابه الكريم فبلّغه ، وابتعثه إلى بريّته كافة فنصح لها ، صلّى الله عليه وآله أعلام المهتدين ، ونجوم العالمين ، وأنوار العارفين .

عباد الله ؛ اتقوا الله وأخلصوا له في أعمالكم ، وأخلصوا له في عقائدكم، فليس الفوز هناك بكثرة الأعمال ، ولكن الفوز هناك بإخلاص الأعمال .

والاخلاص هو الطهور الذي يزكّي الإنسان نفسه ، وينقي قلبه ، ويرفع عمله ، ويوجب له الفلاح ، وقد قال –سبحانه-: (قَدْ أَنْلُحَ مَنْ رَكَا عَالَمَ مَنْ دَسَاهَا . (١٠) .

واعلموا أن قليل العمل مع التقوى كثير ، كما أن كثير العمل بغير تقوى قليل ، وقد قال –سبحانه–: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمَتَّقِينَ . (٢) .

ولا تضرّ بالعبد قلّة عمله إذا كان مقبولاً ، كما لا تنفعه كثرة عمله إذا كان مردوداً .

عباد الله ؛ استمعوا لآيات الله إذا تليت عليكم ، وتـدبّروا معانيها إذا مّرت بكم ، فان في تـدبر آيـات الكتـاب جـلاء القلـوب ، ومغفـرة الذنوب ، ورجحان الميزان ، وثبات الإيمان ، وقد قال –سبحانه–:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مُ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِ مُ آيَاتُهُ مَرَادَتُهُ مُ إِيمَاناً وَعَلَى مَرَبِهِ مُ يَتَوَكُّونَ . (٣) ﴾ .

واستمعوا لأقوال نبيّكم وخلفائـه المعصـومين إذا قرئـت علـيكم،

١ - الشمس: ٩ - ١٠ .

٢ - المائدة : ٧٧ .

٣ - الأنفال : ٢ .

واستضيئوا بهداها إذا سمعتموها ، فإن كلامهم نـور ، وأمـرهم رشـد ، ووصيتهم التقوى ، وفعلهم الخير ، وعادتهم الإحسان .

هذه هي معالمكم فانتهوا إليها ، وهذه هي مراشدكم فاستمسكوا بها .

قال الله (تعالى): ﴿ إِنَّا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَ وَأَنْتُمُ مُسُلِمُونَ. وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَقُوا ، وَاذْكُرُوا نِعْمَت اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَاغْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَاغْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَاغْمَتُ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُنُونَ اللَّهُ اللَّه

وقال رسول الله ﷺ : (لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلا بنيّة ، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة) .

وقال ﷺ : (من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه أفضل ما يعطي السائلين) .

وقال على الله : (قال الله -عز وجل- من فوق عرشه: «يا عبادي ؛ اعبدوني فيما أمرتكم به ، ولا تعلموني ما يصلحكم فإني اعلم به ، ولا أبخل عليكم بمصالحكم» ) .

وقالت فاطمة المن الله الله الله خالص عبادته أهبط الله – عز وجل له أفضل مصلحته).

وقال الحسن عللته : (من عبد الله ، عبّدَ الله له كلّ شيء) .

وقال الحسين عليه (من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته) .

١ - آل عمران : ١٠٢ - ١٠٣ .

وقال علي بن الحسين عليته : (انه ليعجبني الرجل يدرك حلمه عند غضبه) .

وكان عليه يقول لولده: (اتقوا الكذب، الصغير منه والكبير، في كلّ جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، أما علمتم إن رسول الله عَلَيْهُ قال: «لا يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صدّيقاً، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذاباً»).

وقال أبو جعفر الباقر عليته : (قال الله -عـز وجـلّ-: «ابـن آدم ؛ اجتنب ما حرمت عليك ، تكن من أورع الناس» ) .

وقال جعفر بن محمّد عليه (مسكين ابن آدم ، لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لأمنهما جميعاً ، ولو خاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين) .

وقال موسى بن جعفر عللته : (أشرف الأعمال التقرب بعبادة الله –عز وجل–) .

وقال علي بن موسى عليه (سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: من استغفر الله بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه ، ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه ، ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه ، ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه ، ومن ذكر الموت ولم يستعد له فقد استهزأ بنفسه ، ومن ذكر الموت ولم يستعد له فقد استهزأ بنفسه ).

وقال محمّد بن علي الجواد عليته : (أفضل العبادة الإخلاص).

وقال علي بن محمّد الله : (لو سلك الناس وادياً وشِعباً لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالصاً).

وعن أبي هاشم الجعفري (ره) قال: سمعت أبا محمد علله يقول: (الذنوب التي لا تغفر، قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق، وقد ينبغي للرجل أن يتفقد من نفسه كلّ شيء، فأقبل إلي أبو محمد فقال: صدقت يا أبا هاشم الزم ما حدثتك به نفسك، فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذرّ على الصفا في الليلة الظلماء).

جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاء الرسول وعترته، والمتبعين لآثارهم، والمهتدين بأنوارهم ، والتابعين لهم في إعلانهم وإسرارهم .

اللهم انفعنا بحبّهم ، واحشرنا في قربهم ، وعرّفنا قدرهم ، وارزقنا نصرهم ، وبوّئهم أكرم المنازل السنية ، وارفعهم إلى أشرف المقامات العليّة ، وأبلغهم أفضل الصلوات الزكية .

اللهم صلّ وسلّم على المرسل إلى جميع الأمم ، والمبعوث بمحاسن الشيم ، المرفوع إلى أرفع غايات العلم ، المنتهي إلى أسمى درجات الفضل والحلم ، أخشى الناس لمولاه ، وأشدهم في اتباع رضاه ، أبي القاسم محمّد بن عبد الله عَمَلًا .

اللهم صلّ وسلّم على هارون الأمة ، وباب مدينة العلم والحكمة ، ساقي الكوثر ، وحامل لواء الحمد في يوم المحشر ، الصابر الذي لم يحفل بالنوائب ، أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه .

اللهم صلّ وسلّم على سيدة الإماء ، ومن تباشرت بها ملائكة السماء ، بضعة النبي وحبيبته ، وكريمة الوحي وربيبته ، المطهّرة الزكيّة ، والبتول المرضية ، أم الحسن والحسين سيدتنا فاطمة التقية اللهكا .

اللهم صلّ وسلّم على مصباحي الضياء ، وريحانتي أهـل الكسـاء ،

وارثي المقام الأعلى ، وجامعي الخصال المثلَى ، الصدّيقين الشهيدين ، والوليين الراشدين، أبي محمّد الحسن الشِيئة.

اللهم صلّ وسلّم على كافـل الأيتـام ، والمتصدّق تحـت أجنحـة الظلام

اللهم صلّ وسلّم على (١)

اللهم صلّ وسلّم على خازني علـوم النبـيين ، ووارثـي الأوصياء المنتجبين ، الداعيين بحكم الله ، والناطقين بكتاب الله ، الهاديين الزكييّن، أبى الحسن على بن محمّد ، وأبى محمّد الحسن العسكريين المهللاً .

اللهم صلّ وسلّم على وليّك القائم بأمرك ، والسيف الذي أعددته لنصرك، رائد منهاج الهدى ، ودليل المحجة العظمى ، نورك الذي لم يخفه حجاب ، وشمسك التي لا يسترها السحاب ، خير من ابتلي فصبر ، وأفضل من أوتي فشكر ، سيدنا وإمامنا أبي القاسم محمّد بن الحسن المنتظر عليته .

اللهم مدّ في عمره ، وبارك له في أمره ، واعنه على ما ولّيته ، وزد في كرامتك له على ما استرعيته ، اللهم أبد به قوى الضلالة ، وانسف به معالم الغواية والجهالة ، واكشف عنه حجاب الغيبة ، وأزح به عن

١ - كذا في الأصل فراغ.

المؤمنين كلّ كربة ، اللهم أذل به الجبّارين ، واقطع دابرهم ، ودمّر ناصرهم ، اللهم واجعلنا من أتباعه ومؤازريه ، ومتابعي منهجه وناشريه، الثابتين على طاعته ، الراجين بلوغ الآمال بشفاعته .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وتجاوز عن قبيح ما عملوا ، وبلّغهم بفضلك ما أمّلوا ، وأحضرهم خشيتك ، وزودهم تقواك ، وأنلهم رضاك ، واكفهم صولة الزمان ، ومصائد الشيطان ، وسطوة الظالمين من أهل السلطان ، انك على كلّ شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّنَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ بَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَنَ . ﴾ .



## الخطبة الأولى

### بسمالله الرحمن الرحيم

### ١٤ - في المواعظ والحكم

الحمد لله ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى ، وَالَّذِي قَدَّمَ فَهَدَى ، وَالْذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴾ تواضعت الجبابرة لهيبته ، وعنت الوجوه لخشيته ، وانقاد كل عظيم لعظمته ، لا تنفد خزائنه ، ولا يخاف آمنه ، حاد كل محدود ، وشاهد كل مشهود ، وموجد كل موجود ، ومحصي كل معدود ، ومميت كل مفقود ، ليس دونه من معبود ، أهل الكبرياء والجود ، لا تقع عليه عين بإشارة ، ليس دونه مه وصف في عبارة ، المعروف بغير تشبيه ، المشهود بغير رؤية ، الموجود بغير علّة .

أحمده لمواهبه العظيمة ، وأياديـه الكريمـة ، واسـتجير بــه مــن كــلّ محذور، وأكتفى به شر عواقب الأمور .

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد بلا شريك ، الملك بلا تمليك ، شهادة تنار بها القلوب ، وتدرأ بها الذنوب ، وتنال بها الرغائب ، وتدرك بها المراتب ، وأشهد أن محمداً ولله عبده وصفوته ، وأمينه وخيرته ، صلى الله عليه وآله النجوم الزاهرة ، والحجج الظاهرة .

أيَّها الناس ؛ اتقوا الله وتيقظوا بالعبر ، وتأهبوا للسفر ، وتقنَّعوا

باليسير ، وتأهّبوا للمسير ، تعرّضوا لرحمة الله بما أمركم من طاعته ، تجاوزوا عن ذنوب الناس يدفع الله عنكم بذلك عذاب النار ، تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يكفكم الله بذلك سوء الأقدار .

ما أجدر العاقل بأن يتفكّر ، وما أحرى اللبيب بـأن يتبصّـر ، فقـد أسمع الداعي ، وبلّغ النذير ، ونصح المرشد ، وإنّ في كلّ شيء لعبرة .

أيِّها المغتر بطُول صحته ، أما رأيت ميتاً قطُّ من غير سقم ؟ .

أيّها المغتر بطول المهلة ، أما رأيت مأخوذاً قط من غير عدّة ؟ .

انك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك .

أبالصحة تغترون ؟ ، أم بطول العافية تفرحون ؟ ، أم الموت تأمنون؟ ، إن ملك الموت إذا جاءك لا يمنعه منك ثروة مالك ، ولا كثرة أحشادك .

أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص ، وندامة على التفريط .

روي عن أبي الدرداء ، قال : شاهدت علي بن أبي طالب عليه ، ذات ليلة بسويجات بني النجار، وقد اعتزل عن مواليه ، واختفى ممن يليه، وقد استتر ببعيلات النخيل ، فافتقدته ، وبعد علي مكانه ، فقلت: لحق ممنزله ، فبينا أنا كذلك ، وإذا بصوت حزين ، ونغمة شجي ، وهو يقول :

(الهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتك ، وكم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمك ، إلهي إن طال في عصيانك عمري ، وعظم في الصحف ذنبي ، فما أنا بمؤمل غير غفرانك ، ولا أنا براج غير رضوانك) .

قال: فشغلني الصوت، واقتفيت الأثر، فإذا هو علمي بن أبي طالب عليا بعينه، فاستترت لأسمع ما يقول، وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل الغابر، ثم فزع إلى الدعاء، والتضرّع والبكاء، والبث والشكوى، فكان مما قال:

(اللهم إني أفكر في عفوك فتهون عليّ خطيئي ، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليّي ، آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول : خذوه ، فياله من مأخوذ لا تنجيه عشيرته، ولا تنفعه قبيلته يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء ، ثم قال : آه من نار تنضج الأكباد والكلى ، آه من نار نزاعة للشوى ، آه من غمرة من لهبات لظى) .

ثم أمعن في البكاء ، فلم اسمع له حساً ولا حركة ، فقلت غلب عليه النوم لطول السهر ، أوقظه لصلاة الفجر ، قال أبو الدرداء : فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة ، فحركته فلم يتحرّك ، وزويته فلم ينزو ، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات -والله- علي بن أبي طالب ، فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم ، فقالت لي فاطمة : يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ، فأخبرتها الخبر ، فقالت : هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله (تعالى) .

ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه ، فأفاق ونظر إلى وأنــا ابكــي ، فقال : مم بكاؤك يا أبا الدرداء ؟ ، فقلت : مما أراه تنزله بنفسك .

فقال: (يا أبا الدرداء! فكيف لو رأيتني وقد دعي بي إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ شداد، وزبانية فظاظ، وأوقفت بين يدي الجبار، وقد أسلمني الأحباء، ورحمني أهل الدنيا، لكنت اشدّ رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية).

قال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله ﷺ (١) .

رويداً؛ رويداً - أيها المؤمنون - ، أليس لكم فيما ترون من الحـوادث منبّه؟ ، آما لكم فيما تسمعون من العظات زاجر؟ ، أتنتظرون أن تـدور بكم الدوائر ، وتحلّ بكم الفواقر؟ .

ستباشر الترباء خدد ولينسزلن بدك البلسى وليفنينك مسل مسا لو قد رحلت من القصو لم تنتفسع إلا بفعسل وترى الذين قسمت ما يتلذون بمسا جمعت

وسيضحك الساكون بعدك ولسيخلقن المسوت عهدك افندى ابساك بلسى وجدك ر وطيبها وسكنت لحدك صالح قد كان عندك لك بينهم حصصاً وكدك لهدم ولا يجدون فقدك

ألا تعلم -أيها الإنسان- أن كلّ من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ، ويأنس بها مع أن الموت من ورائه ، فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة ، وإنما يتزود من السم المهلك وهو لا يدري ؟ .

ألا تنظر إلى الذين بنوا وعلّوا ، ثم ذهبوا وخلّوا ؟ ، وكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءهم ؟ ، أما تـراهم كيف يجمعـون ما لا يأكلون، ويبنون ما لا يسكنون ، ويأملون ما لا يدركون ؟ .

جعلنا الله –وإياكم– ممن تذكّر فنفعته الذكرى ، ونظر لنفسـه قبـل حلول الطامة الكبرى ، واخذ من هذه الدنيا أهبته للأخرى .

١ - الأمالي - الشيخ الصدوق (قده) - ص : ١٣٧ .

وجعلنا وإياكم ممن يتدبّر مواعظ الكتاب ، ويتّبع آياته .

﴿ سِسْمِ اللَّهِ السَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، إذَا مَرْ لَرَلِتِ الأَمْنُ مَنْ الْرَالَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الأَمْنُ مَنْ أَنْقَالَهَا ، وَقَالَ الأَسْمَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَنْذِ تُحَدِّثُ أَخْبَا مَهَا ، بِأَنْ مَرَّبُكَ أَوْحَى لَهَا ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَ وَخَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَ وَخِيراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَ وَخِيراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَ وَشَرَا يَرَهُ ، ﴾ .



### الخطبة الثانية

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### التقوى وعمارة المساجد

الحمد لله المبدئ المعيد ، الفعال لما يريد ، ذي البطش الشديد ، والنكال المبيد ، قاصم كل جبار عنيد ، ومذل كل عات مريد ، الذي (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَمْنُ ضَ بِالْحَقِ إِن يَشَأْ يُدْهُ بِكُ مُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَرْبِنِ . (1) .

والذي خلق الْإِنسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُه ، وهو أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، مَنزل القران المجيد ، بالبلاغ الرشيد ﴿الْمَاٰتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ . ﴾ (٢).

أحمده لنعم أحصاها علمه ، وأستغفره لذنوب أحاط بها كتابه ، وأستعين به على أمور تضعف عنها قوتي ، وأسترشد به في ظلمات تضل فيها بصيرتي ، وادّرع به لشدائد تضطرب فيها عزيمتي ، وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة جلاها الإخلاص ، وثبتها اليقين ، ونجحت بها الأمنية ، وكملت بها العبودية ، وأشهد أنّ عبده الداعي إلى حقه ، ورسوله الهادي لخلقه ، صلّى الله عليه وآله الأمناء ، والخيرة الادلاء .

۱ - إبراهيم: ۱۹ - ۲۰ .

۲ - فصلت : ۲۲ .

أيّها المؤمنون ؛ اتقوا الله فان أحبكم إلى الله أكثركم ذكراً له ، وأكرمكم عند الله اتقاكم له ، وانجاكم من عذاب الله أشدكم له خوفاً .

ولا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة الشريك شريكه ، فيعلم من أين مطعمه ، ومن أين مشربه ، ومن أين ملبسه ، أمن حل ذلك ، أم من حرام .

وان المتقين الذين يتقون الله من الشيء الذي لا يتقى منه ، خوفاً من الدخول في الشبهة ، وإن الله لا يقبل عملاً إلا بالتقوى ، فقد قال (تعالى) : ﴿ إِنَّمَا يَتَكَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . ((1)) .

وفي الحديث : (الكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة) .

وقال ﷺ: (من أجاب داعي الله ، وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة ، فقال له أبو ذر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، كيف تعمر مساجد الله ؟ ، قال : لا ترفع فيها الأصوات ، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يشترى فيها ولا يباع ، واترك اللغو مادمت فيها ، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك) (٢).

(إن الله تعالى يعطيك مادمت جالساً في المسجد بكل نفس تتنفس فيه درجة في الجنة ، وتصلي عليك الملائكة ، وتكتب لـك بكـل نفس تنفست فيه عشر حسنات ، وتمحى عنك عشر سيئات .

يقول الله -تبارك وتعالى- ان أحب العباد إلى ، المتحابّون بحلالي ، المتعلّقة قلوبهم بالمساجد ، والمستغفرون بالأسـحار ، أولئـك الـذين إذا

١ – المائدة : ٢٧ .

٢ – وسائل الشيعة – الحر العاملي (قده) – ج : ٥ – ص : ٣٣٣ .

أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم ، وكل جلوس في المسجد لغو إلا ثلاثة ، قراءة مصل ، أو ذاكر لله (تعالى) ، أو سائل عن علم) (١) .

وقال ﷺ: (طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة ، يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنة ، ألا وهم السابقون إلى المساجد بالأسحار وغيرها) (٢).

عباد الله ؛ حلّوا أنفسكم الطاعة ، وألبسوها قناع المخافة ، فاجعلوا أخرتكم لأنفسكم ، وسعيكم لمستقركم ، واعلموا أنكم عن قليل راحلون ، والى الله صائرون ، ولا يغني عنكم -هنالك- إلا صالح عمل قدمتموه ، وحسن ثواب أحرزتموه ، فإنكم إنما تقدمون على ما قدّمتم ، وتجازون على ما أسلفتم ، فلا تخدعنكم زخارف دنيا دنية ، عن مراتب جنات علية ، فكأن قد انكشف القناع ، وارتفع الارتياب ، ولاقى كل امرئ مستقره ، وعرف مثواه ومنقلبه .

أيها الناس ، ان أفضل الناس عبد تواضع عن رفعة ، وزهد عن رغبة ، وانصف عن قوة ، وحلم عن قدرة .

وإن أفضل النـاس عبـد أخـذ في الـدنيا الكـاف ، وصـاحب فيهـا العفاف ، وتزود للرحيل ، وتأهب للمسير .

وإن اعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه ، وعـرف عـدوّه فعصـاه ، وعرف دار إقامته فأصلحها ، وعرف سرعة رحيله فتزود لها .

ألا وإن خير الزاد ما صحبته التقوى ، وخير العمل ما تقدمته النيّــة

٩ - وسائل الشيعة - الحر العاملي : ج : ٣ - ص : ٨٥ .

٢ – مستدرك الوسائل – الميرزا النوري : ج : ٣ – ص : ٤٣٣ .

الصالحة، وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه .

اللهم يا ذا القدرة التي دان لها كلّ شيء ، وربّ النور اللذي استضاء منه كلّ حي ، صلّ على أمينك ، وداعيتك إلى دينك ، محمّد سيد المرسلين ، وختام النبيين .

اللهم أظهر حجته ، وأعل كلمته ، وبلّغه وآله الطاهرين أعلى منازل الكرامة ، وأرفع الدرجات في دار المقامة ، اللهم فكما تحمّلوا الأذى في إعلاء دعوتك ، صلّ عليهم أفضل ما صليت على احد من صفوتك .

اللهم صلّ وسلّم على المثال الأعلى للرسالة، والمنقذ الأعظم من الضلالة، من أخذت على الأنبياء له الميثاق ، ورفعت مجده على السبع الطباق ، خير من انتعل واحتفى ، أبي القاسم محمّد المصطفى عَمَيْلًا .

اللهم صلّ وسلّم على حكم الله الفاصل ، بين الحق والباطل ، وقضائه العادل ، في جميع المشاكل ، غياث المستجير ، وصاحب تاج يـوم الغدير ، أمان الهارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليله .

اللهم صلّ وسلّم على عقيلة آية التطهير ، ووديعة البشـير النـذير ، السلالة الطاهرة ، والشفيعة في مواقف الآخرة ، والدة الأئمة المنتجبين ، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين المنكا .

اللهم صلّ وسلّم على وارث النبي الأمين ، وخليفة الوصي المكين، السابق في حلبات الطاعة ، والمأمول في مواقف الشفاعة ، السيد الزكي ، والبرهان الجلي ، أبي محمّد الحسن بن علي طلِسَلام .

اللهم صلّ وسلّم على ثار الله المطلوب ، وحقه المغصوب ، سيد الأباة، وسفينة النجاة ، وأبي الأئمة الهداة ، الصديق الرشيد ، أبي عبد

الله الحسين بن على الشهيد عليه ال

اللهم صلّ وسلّم على منقذ الخلق من الهلكات ، ومنجي العاصين من الدركات ، منار اليقين ، وعصمة الأوابين ، أبي محمّد بن علي الحسين زين العابدين علينها .

اللهم صلّ وسلّم على ربيّ التقوى ، والفائز من السعادة بالدرجة القصوى، الشمس التي يهتدي بنورها كلّ حائر ، والـدليل الـذي ينجـو باتباعه كلّ عاثر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر علينه .

اللهم صلّ وسلّم على خازن العلوم النبوية ، والقائم بالقسط في البرية ، معدن الحقائق ، وشفيع الخلائق ، سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على مثال العدل الأعلى ، والمرتقى للمقامات الفضلى، العبد الصالح ، والسبيل الواضح ، قدوة الأولياء إلا كارم ، وصفوة الأوصياء الأعاظم، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته.

اللهم صلّ وسلّم على شهيد الغربة ، والمؤمل لتفريج كـلّ كربة ، سيد كلّ ولي ، وإمام كلّ حبر مليّ ، منار الهـدى ، وخـير مـن تقمـص وارتدى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الناهض بأعباء الإمامة ، واللابس حلل الكرامة ، مثال النبوة في الصبر والاجتهاد ، والنصيحة للعباد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد عليه .

اللهم صلّ وسلّم على الحجة القاطعة ، والدلالـة الساطعة، قرين الكتاب، وحليف المحراب ، الكوكب الهادي ، لكل حاضر وبادي ، أبي الحسن الثالث على بن محمّد الهادي علينه .

اللهم صلّ وسلّم على نور العارفين ، وكبير الصديقين ، المطهّر من كلّ ريبة ونجاسة ، والمنزّه من كلّ دنيّة ورجاسة ، الإمام الصفي ، سـيدنا أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الآية المحكمة ، والمعدّ لقطع دابر الظلمة ، ولي الأمر، والبقية الباقية من أهل الـذكر ، الـدين المأثور ، والكتـاب المسطور ، رافع لواء الإيمان ، ومجدد حدود القران ، أبي القاسم محمّد بن الحسن صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم أعزّ به المؤمنين ، وأحي به سنن المرسلين ، ودارس حكم النبيين ، اللهم أنر بعدله ظلم الجور ، وأطفئ به نيران الكفر ، وأوضح به معاقد الحق ومجهول العدل ، اللهم وانصر به المؤمنين ، واجمع على التقوى أمورهم ، واغفر لهم ذنوبهم .

﴿ مَرَّبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلْاً لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَّبَنَا إِنَّكَ مَرُوفُ مُرَحِيمٌ . (١) ﴾ .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَّاءً فِي الْقُرْبَى وَيَّا اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَنَ ﴾ .



# الخطبة الأولى

### بسمالله الرحمن الرحيم

#### ١٥ - في المواعظ والحكم

الحمد لله المتعالي بكمال ذاته عن أن يستكمل بصفة ، المتنزه بوجوب وجوده عن أن يفتقر إلى علة ، الغني بكبير مجده عن أن يستفيد بخلق ، المتقدس بعظيم قدرته عن أن يستعين بوزير ، وببالغ حكمته عن أن يستظهر بمشير ، خلق الخلق لا ليستكثر بهم من قلة ، ولا ليعتز بهم من ذلة ، ولا لينتصر بهم من ضعف ، ولكن ليستكملوا حظوظهم من السعادة ، ويستبقوا إلى غاياتهم في مضامير العبادة ، فيفوز الفائز منهم بما عمل ويسعد السعيد بما أمل ، وينال كل جزاءه ويدرك نصيبه سعادته أو شقاءه .

أحمده كما هو حقيق به وأثني عليه بما أثنى على نفسه ، وأسأله لـي ولكم الكثير من فضله والمزيد من عونه والمدد مـن توفيقـه ، والوصـول إلى الغايات التي ندبنا لها ، والدرجات التي حثنا عليها .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، المعبود بالحق ، لا رب سواه ، ﴿ وَوُلُهُ الْمُلْكُ يُومَ يُنفَخُ فِي الصَّوَمِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَيْبُ ﴾.

وأشهد أن محمداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ختم به النبوة ، وأقام به الشريعة ، وأوضح به الدلالة ، وأنار به الطريقة ، صلى الله عليه وآله السفرة البررة المنتجبين الخيرة .

عباد الله ؛ جدير بالعاقل أن لا ينطلق في أي عمل يريد أن ينطلق فيه حتى يعرف مصدره ومورده ، ويميز مبدأه وغايته ، وجدير به بعد أن يطمئن بصحته ذلك العمل وبرجحان المصلحة فيه أن لا ينتهي منه حتى يتحقق من إدراك الغاية التي من أجلها كدح وإياها إستهدف ، جدير بالعاقل أن يكون كذلك وإلا كان ضاربا في عبث أو سادرا في جهالة .

إلا وأن الله – سبحانه – قد أوضح لكم دعوته ، وأبان لكم غايته، وأنار لكم سبيله ، وأعلن لكم دليله ، دعوة إلى النجاة ، وغاية هي الحياة ، وسبيل هو الدين القويم ، ودليل هو القرآن العظيم ، الا وإنه ليس وراء دعوة الله التي أوضحها لكم من دعوة ، وليس بعد غاية الله التي ندبكم إليها من غاية ، وليس بعد سبيله الذي يسره لكم من سبيل، وليس فوق دليله الذي نصبه لكم من دليل ، فمن هلك بعد ذلك كله فإنما يهلك عن بينة ومن حي فإنما يحيى عن بينة .

وإنكم - والفضل لله عليكم وعلى الناس جميعاً - قد أجبتم لله دعوته واقتفيتم غايته ، وارتضيتم سبيله ، واتبعتم دليله ، فأوفوا لله - سبحانه - بعهده ، ليوفي لكم بعهدكم كما أمر ، واتقوه حق تقاته له ﴿ يُؤْتِكُ مُ كَانِهِ وَيَغْفِلُ الكُ مُ نُوماً تُمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِلُ الكُ مُ وَاللّهُ عَنُوماً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِلُ الكُ مُ وَاللّهُ عَنُوماً الله وَاللّه عَنْوالِهِ وَيَعْفِلُ اللّهُ عَنْوالِهِ وَيَعْفِلُ اللّهُ عَنْوالِهِ اللّهُ عَنْوالِهِ اللّه وَيَعْفِلُ اللّهُ عَنْوالِهِ اللّهُ عَنْوالِهِ اللّهُ عَنْوالِهِ اللّه وَيَعْفِلُ اللّهُ عَنْوالِهِ اللّهُ عَنْوالِهِ اللّهُ عَنْوالِهِ اللّهُ عَنْوالِهِ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْوالِهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

أولم يقل عز اسمه: ﴿ للَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَمَرِيَادَةٌ وَلاَ يَنْ هَنَ وُجُوهَهُمْ وَتَنَرُّ وَلاَ ذِلَةٌ أُولَا لِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

هذه بعض المواعيد التي وعدكم الله بهـا في كتابـه إذا أنــتم تمسـكتم بمناهج الله وآدابه .

عباد الله ؛ إن الإسلام الذي هداكم الله إليه خير الأديان ، وإن شريعته أقوم الشرائع ، وإن غايته أسمى الغايات ، فإجهدوا أن لا تضلوا السبيل بعد أن دللتم عليه ، وأن لا تحرموا الغاية بعد أن سعيتم اليها .

التقوى التقوى ، والعمل العمل ، فهما مناط النجاح ، وملاك الفوز والفلاح .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَامِينَ لِلْهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَكُ مُ شَنَآنُ قَوْمِ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

هذا هو الشوط الذي يريده الله من عبده المؤمن ، تقوى من الله من عبده المؤمن ، تقوى من الله عبده المؤمن ، تقوى من الله تملأ جوانحه في السر والعلانية ، وعدل في العمل يعمر نفسه ويهيمن على مشاعره ، وإرادته في الغيب والشهادة حتى مع أعدائه الأبعدين ، فلا يحمله العداء والشنآن على أن يرتكب مع عدوه ما ينافي العدل وما يخالف الحق ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى .

تقوى من الله ورهبة توقفة إذا أمن الرقيب ، وتقومه إذا غفل المرشد ، وتأخذ بيده إذا مالت به المغريات ، وتنقذه إذا هوت به المرشد ، وتأخذ بيده إذا مالت به المغريات ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُواْ إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُنْصِرُونَ ﴾ .

وعدل كامل شامل يمنعه أن يجور إذا حكم ، وأن يستأثر إذا أقستم،

وأن يظلم إذا عامل ، وأن يخون إذا أؤتمن ، وأن ينكث إذا عاهد .

بهذا النظام تصلح الدنيا ويسعد أهلها وتطيب الحياة وتكثر بركاتها، أنظروا الوان الناس جميعا استضاؤا بهذا النور وساروا على هداه، فكم يستفيدون من خيراته، والى أي مرتقى عظيم يصلون ببركاته.

عباد الله ، اما وقد ضل الطريق من ضل ، وتنكب الهدى من تنكب ، فإلتزموا الجادة انتم ، ﴿ لاَ يَضُرُّ كُم مَن ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ إِلَى اللّهِ مَنْ حَدُمُ مَن ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ إِلَى اللّهِ مَنْ حِدُمُ مَن ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُ مُ اللّهِ مَنْ حَدِيعاً فَيُنْبَعُكُم بِمَا كُنتُ مُ تَعْمَلُونَ ﴾.



### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا يخيب من توكل عليه ولا يضام من إلتجا إليه ، راحم الشيخ الكبير وجابر العظم الكسير ، وغنى كل بائس فقير ، وعصمة كل خائف مستجير ، الذي أحاطت بكل شيء قدرته ونفذت في كل أمر مشيئته ، ووسع كل شيء علمه وشمل العصاة المترمدين حلمه . ﴿ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَكُلاً مُنْ مَا الْحَقَ تَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ .

خَلَق الإنسانَ مِن نُطْفَة فَإِذَا هُو حَصِيدٌ مُبِينٌ . وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيجُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَتَحْمِلُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيجُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَتَحْمِلُ أَثْقَالُ كُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَكُمُ وَلَا نَفُس إِنَّ مَرَبَكُ مُ لَمَ وُوفَ لَا ثَقَالُ كَمُ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . وَالْحَيْرَ لِتَرْكُوهَا وَبَرِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

احمده مبلغ حمده لا مبلغ عبارتي ، وأثني عليه كفاء اياديـه لا كفاء إشارتي ، وأسأله الكفاية لي ولكـم مـن كـل مـا يهمنـا ، والتوفيـق لمـا يعصمنا ، والهداية لما يلزمنا .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته ، ولا ند لـه في ربوبيته ، ولا شبيه له في عظمته ولا ظهير له في صنعه ، ولا كفوا لـه في سلطانه .

وأشهد أن محمدا عَلَيْ عبده الذي أوضح به الدين ، ورسوله الـذي ختم به النبيين ، ودليله الذي نصبه لهدى العالمين ، صلى الله عليه وآلـه

الأئمة المهديين ، والقادة المرضيين .

﴿ يَا أَيُهَا النَّسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّ كُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّ كُمُ بِاللَّهِ الْغَرُوسُ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُ مُ عَدُو أَفَا تَخِذُوهُ عَدُواً إِنْمَا يَدْعُو حِزْ يَهُ لِيَكُونُوا مِنْ الْغَرُوسُ ، إِنَّ الشَّيْطِ الْذِينَ كَفَرُوا لَهُ مُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَ غَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَ غَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَ غَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَ غَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَا مُغْفِرَةٌ وَأَجْنُ اللَّهِ الْمَالِولَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَا مَا مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِحَاتِ لَهُ مَا مُنْ مَا مُنْ وَاللَّهُ مَا وَالْفَالِولَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَا مُنْ مَا يُولِقُوا الْمَالِولَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَالُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَالِ الْمَالِقَ الْشَالِطُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ مُنْ وَالْعَالَ الْمَالِمَالُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَولُ الْمَالُولُ الْمَالِولَ الْمَالُولُ مَا مُعْتَلِقًا مُنْ وَالْفَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ مُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ الْمُلْولُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ال

عباد الله ؛ هذان فريقان من النـاس افترقـا في السـبيل فوصـل كـل منهما الى غاية ، وختم له بعاقبة وأرصد له جزاء .

فريق منهما عرف مبدأه وخاتمته ، وعرف سبيله الـذي يجب أن يسلك فيه ، والغاية التي اليها ينتهي ، فسار على رشـد وهـدي ، حتى بلغ المدى .

رأى الوجود يعمر هذا الكون العظيم ، فعلم بعقله أن لهذا الكون مكونا ، ورأى الحكمة والإتقان يظهران في كل الأشياء ، فأيقن إن لهذه الأشياء مدبراً ، ورأى النظام يشمل جميع المكونات ، فعلم أن لها منظماً مقدراً ، فآمن بالموجد المدبر ، الذي لم يدع شيئاً إلا وجعل له نظاماً ، ولم يترك صغيراً ولا كبيراً إلا وسعه تقديراً وإحكاماً ، ثم رآى نفسه والحكمة والتنظيم يعمان كل جهاته ، ويسيطران عليه في جميع حالاته ، فأيقن أن مدبر الكون ، قد جعل له نظاماً ، لا يعدوه وشرع له دينا لا يسوغ له أن يغفله .

ثم سمع الرسل الهادين فصدق ، ورأى الدلائل التي نصبها الله في الكون ، والآيات التي أنزلها على أنبيائه فآمن ، وأبصر الطريق فسار ، وإستوضح المنهاج فعمل ، فأدى حق العبادة ، وفاز بدرجات السعادة .

وفريق أدرك من الحياة ما تدركه الأنعام ، فهي عنده شهوة تـدرك ، ولذة تنال وحظوظ تدرك بالمغالبة ، ويحصل عليها بالقوة والإحتيال ، فتمادى في سبيله كالسائمة ، حتى انقلب إلى سوء الخاتمة .

رآی ظاهر الحیاة فشغل بها عن آخرته ، واستنصح عدوّه حتی أمکنه من رقبته ، واستبان له نور الحق کما بان لغیره ، فلم یبصر وصکت مسامعه دعوة الهدی ، فلم یشعر واستعلنت له دلائل الله ، فلم یفلح ولم یسمح نصح الناصحین ، ولم ینتفع برشد المرشدین ، ولج فی عمی وأوغل فی ضلالة ، وتمادی فی جهالة ، حتی نال عقبی غروره ، وتردی فی سوء مصیره .

فأنظروا - رحمكم الله - مع أي الفريقين تكونون وأي الطريقين تسلكون ، وأي الدعوتين تصدقون ، ثم إلى أي الغايتين تعملون ، الا وان ما عند الله لا ينال إلا بالعمل ولا يدرك إلا بالتقوى ، فإتقوا الله الذي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون .

روي عن بعض أصحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق الله الدخلت عليه وموسى ولده بين يديه وهو يوصيه فكان مما حفظته منه أن قال: يا بني إنه من قنع بما قسم الله له إستغنى ، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا ، ومن لم يرض بما قسم الله عز وجل اتهم الله في قضائه ، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره ، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه ، يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات نفسه ، ومن سل سيف البغي قتل به ، ومن حفر لأخيه بشرا سقط فيها ، ومن دخل مداخل السفهاء حقر ، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم ، يا بني ؛ قل الحق لك وعليك ، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال) .

جعلنا الله وإياكم ممن أحسن الفكرة وأخذ بالعبرة ، وعمل لغده قبل أن يخرج الأمر من يده إنه أرحم الراحمين .

والثبات على الحق - أيها المؤمنون - ليس دعوى مجردة ، ولكن تمسك قوي بالإيمان وتطبيق تام للمناهج ، ودعوة جاهرة إلى الله بالحكمة في القول والعمل والصفات .

﴿ اذُعُ إِلِى سَبِيلِ مَرَبِكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ مِ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ مَرَبِكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ .

والدعوة إلى الله في العمل ، هو أن يلتزم المؤمن السمت الطيب في سلوكه ، فلا يعمل إلا ما يرضي الله ، وما يوجب له الزلفة لديه ، ولا يبتغي للناس إلا الخير ، وإلا النصيحة لهم في ظل شريعة الله وفي ظل مناهجه ، وهذه الدعوة العملية أبلغ في التأثير من الدعوة اللسانية ، فإن الدعوة باللسان يمكن أن يتطرق إلى السامع شك في صحة قصد المتكلم وسلامة طويته ، أما الدعوة العملية فلا شك معها لأن ؛ صحة القصد وسلامة الطوية فيها يعلنان عن أنفسهما .

فالعمل \_ أيها الناس - والصدق ، الصدق ، كونوا دعاة لله بأعمالكم قبل أن تكونوا دعاة له بأقوالكم ، والله معينكم في ما تقولون وفي ما تعملون وفي ما تقصدون وهو مجازيكم أفضل الجزاء بما تكسبون.

اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك ، وبرحمتك من نقمتك .

اللهم إننا نعوذ بك من أن نضل ونردى ومن أن نذب ونخزى .

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار .

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنـوا بـربكم فآمنـا ، ربنـا فإغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد .

وإن خير الكلام وأبلغه موعظة وأثرا قولا لله في كتابه الكريم .

﴿ بِسْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ، إذَا مَرْ لَزِلِت الأَمْنُ مُنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ، إذَا مَرْ لَزَلِت الأَمْنُ مُنْ اللَّهِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الل

# الخطبة الأولى

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### ١٦ - في المواعظ والحكم

الحمد لله الذي خلق (السَمَاء بَنَاهَا . مَ فَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا . وَأَغْطُشَ لَيْهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا . لَيْهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا . لَيْهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا . وَالْجَبَالَ أَمْ سَاهًا ﴾، جمال ترتد عنه العيون وحكمة يحار فيها المفكرون ، وأنظمة يخضع لجلالها المستكبرون .

الأول فكل ما في العوالم اليه منسوب ، وجميعها مفتقر له مربـوب ، أشرقت بنوره من ظلامها ووجدت بعد انعدامها ، وسجدت له بحركتها وانتظامها ، وسبحت له في ركوعها وقيامها .

أوحده إيماناً به ، وأعبده خضوعاً له ، واستعينه توكلاً عليه ، وأشهد أن لا إله إلا هو ربي وولي أمري ، ومالك نفعي وضري ، وعليم ستري وجهدي ، وحده لا شريك له ولا مليك دونه ولا شفيع إلا بإذنه .

وأشهد أن محمداً ﷺ عبده ورسوله ، الخاتم لأنبيائه والمهيمن على شرائعه، والمصدق لكتبه صلى الله عليه وآله أدلة العالمين وسادتهم أجمعين.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَمَرَسُولُهُ فَقَدْ فَانْرَ فَوْنْراً عَظِيماً ﴾ .

اتقوا الله؛ وتقوى الله هي الرهبة منه والحذر الشديد من مخالفة أمره ونهيه ، والأخذ الحازم لهذه النفس الحرون الخؤون ، بإتباع محبوباته واجتناب محظوراته .

هي رهبة الله والخشية منه في السر والعلن ، والحذر من مخالفته في القول والعمل ، وفي السكون والحركة وفي الأخذ والعطاء .

هي رهبة الله الشديدة التي توقف المرء عند حده وتشعره برقابة ربه وتحذره من أليم أخذه ، تذكره بسلطان الله عليه وأن خلا من الرقيب ، وتخوفه من مخالفته وان أمن المطلع ، وتحضره خشيته والوجل منه وان كان وافر العدد قوي السلطان .

عباد الله ؛ ان الله أمركم ونهاكم وهو غني عن اطاعتكم وايمانكم ، متنزه أن ينال قدسه شيء من عصيانكم ، وقد قال في كتابه الكريم :

﴿إِن تَكُنُهُ اللَّهُ عَنِي عَنكُمْ وَكَايَرُ ضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْسَ وَإِن تَشْكُرُ وايَرْضَهُ لَكُمْ وَكَا تَنرِيرُ وَانرِيرَ الْحَرْبِيرُ الْحُرَى ثُمَّ إَلَى مَرَبِكُمَ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُوسِ ﴾ .

﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَتُكُمْ وَمَن فِي الْأَمْنُ ضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴾.

إن الله أمركم ونهاكم ، وعظيم سلطانه لا يفتقر إلى طاعة المطيعين ، ولا ينقصه كفر الكافرين وعصيان العاصين (وَلَكِنِ يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُ مُ وَلِيْتِ مَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُ مُ تَشْكُرُونَ ﴾ .

يريد ليطهركم من الأوزار والآصار ، التي تدنسكم وتثقلكم ويأخذ بأيديكم إلى الغاية الرفية التي اعدكم لها وأعدها لكم ثم وضع الثواب على الطاعة حثا لكم على ارتقاء درجات الكمال وجعل العقاب على المعصية تبعيدا لكم عن الوقوع في مهاوي الوبال .

فارغبوا - رحمكم الله - في الغايات الجليلة التي أرادها لكم ربكم وتعرضوا لنعمته التي أراد أن يتمها عليكم ، ورحمته التي ساقها بفضله اليكم ، وازدجروا عما نهاكم عنه ، وأراد أن يطهركم منه وخافوا الله وارهبوه تكونوا من المتقين .

اتقوا الله ؛ الحيط بكم العليم بذات صدوركم الرقيب على ما تقولون وما تعملون ، وثبتوا الحسيب على ما تظهرون وما تضمرون ، وثبتوا ايمانكم به وقوموا أخلاقكم بالإسلام له ، وصححوا أعمالكم بإتباع مناهجه .

﴿ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحُ لَكُ مُ أَعْمَالَكُ مُ وَيَغْفِرُ لَكُ مُ ذَنُوبَكُ مُ وَمَن يُطِعُ اللّهَ وَمَرَسُولَهُ فَقَدُ فَانَرَ فَوْنراً عَظِيماً ﴾ .

عباد الله ؛ احذروا نزوات هذه الأنفس الأمارة بالسوء ، التي تحب العاجلة وتذر الآخرة ولا تتبعوا الهوى فيضلكم ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ مُ عَذَابٌ شَكِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ .

﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَالِيِّينَ ﴾ ، لا تستخفوا بالصلاة فتستحقوا من الله المقت .

وقد ورد عنهم ﷺ: ((إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة)) ، ولا تسهوا عنها فتستوجبوا الويـل ﴿فَوْيُلْ ِللْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُــمُ عَن صَلَاتِهِـمُ

سَاهُونَ﴾ ، ولا تتهاونوا في أمرها فإن المتهاون في الصلاة كتاركها .

صوموا ما افترض الله عليكم ، فإن الصوم جنة من النار ، آتـوا الزكاة فإنها توجب النمو في أرزاقكم ، حجـوا البيـت فـإن زوار البيـت وفود الله ، والله لا يخيب وافده ولا يرد قاصده .

أدوا الخمس فإنه عز لدينكم وحق لأثمتكم ، وكفى بمانع الخمس جرما أن يكون من غصاب آل محمد وما نعي حقوقهم ، وكفى به عاقبة اذا أصر أن يكون شفعاؤه خصماءه في يوم الحساب .

أدوا الأمانات لمن إئتمنكم ، وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين الله قال : (يا كميل افهم واعلم أنا لا نرخص في ترك أمانات الناس لأحد من الخلق ، فمن روى عني في ذلك رخصة فقد أبطل وأثم، وجزاؤه النار بما كذب ، أقسم لسمعت رسول الله على يقول : لي قبل وفاته بساعة مرارا ، ثلاثا يا أبا الحسن : أد الأمانة إلى البر والفاجر في ما قل وجل في الخيط والمخيط ) .

عباد الله ؛ انتبهوا من قبل أن لا يجديكم الإنتباه ، وتوبوا إلى الله من قبل أن لا يمكنكم قبل أن لا يمكنكم قبل أن لا يمكنكم الإصلاح ، ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى مَرْبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا يَكُنكُم تَنصَرُونَ . وَاتّبُعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن مَرْبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ يُغْتَةً وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ . العَذَابُ يَغْتَةً وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ .

اللهم بك الحول وأنت القوة ، ومنك العون والمدد ، فوفقنا لاستصلاح أنفسنا ، وقوّنا على تطهير ضمائرنا وتزكية علانياتنا وسرائرنا ، وأرزقنا منك نظرة عاصمة وتوبة حاسمة تعصمنا بها مما يوبقنا ، وتخلصنا بها مما يردينا وتغفر لنا بها ذنوبنـا وتكفـر عنـا سـيئاتنا وتتوفانا مع الأبرار .

واجعلنا ممن يتأدب بآدابك وينتفع بمواعظك في كتابك .

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم القام عَهُ . مَا الْقَام عَهُ . وَمَا أَدْم الْهُ مَا الْقَام عَهُ . وَمَا أَدْم الْهُ مَا الْقَام عَهُ . وَمَا أَدْم الْهُ مُونِ الْمَنفُوشِ . فَأَمّا مَن وَمَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ . فَأَمّا مَن عَلَيْهِ الْمَنفُوشِ . فَأَمّا مَن خَفَّتُ مَوَان بِنهُ . فَهُو فِي عِيشَة مَرَاضية مِن وَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَان بِنهُ . فَهُو فِي عِيشَة مَرَاضية مِن وَمَّا مَنْ خَفَّتُ مُوان بِينهُ . فَهُو فِي عِيشَة مِرَاضية مِن وَمَّا مَنْ خَفَّتُ مُوان بِينهُ . فَاللهُ حَامِية ﴾ . أَدْم الله عَلَيْهُ . فَاللهُ حَامِية ﴾ .



### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله اطاعة لأمره ، وإجلالا لـذكره ، وأداءً لحقه ، واعترافًا بعظمته ، ووفاء بنعمته ، وتعرضا لرحمته ، وطلبًا للمزيد مـن كرمـه ، وابتغاء للزلفة عنده .

العظيم الذي تننقطع دونه الحدود ، وتفنى الجهات وتضمحل الحثيثات ، فلا صفة تحيط به ولا إشارة تعينه ، ولا عبارة تفي بالدلالة عليه ، ولا فكر يحدده ولا ظن يبلغه ، ولا وهم يتسامى اليه ، له الأولية التي لا تُبلغ ، والآخرية التي لا تنتهي ، والكمال الذي لا يجد ، والقدرة التي لا تدرك ، والسلطان الذي لا يغلب ، والرحمة التي لا تضيق والفضل الذي لا ينقطع.

أحمده موقنا ، وأدين له مخلصا ، وأعوذ به مكتفيا ، وأدعوه ضارعا: أن يقيني وإياكم صروف الزمن ، وضروب المحن .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، جل أن يماثله شيء ، أو تغالبه قوة ، أو يعادله سلطان ، أو تكون له صاحبة أو ولد ، أو يكون له كفؤا أحد ، وأشهد أن محمدا عَيَّلًا عبده وخير أنبيائه ، وأفضل أدلائه ، صلى الله عليه وعلى أطائب عترته وبراهين دعوته .

﴿ مَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُنُ نَفْسُ مَا قَدَمَتُ لِغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُ مُ أَنفُسَهُ مُ أُوْلِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . لَا

يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّامِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُـدُ الْفَائِرُونَ ﴾.

ما أقرب غدا من اليوم ، إن هي إلا ساعات تمر وإذا باليوم كأن لم يكن ، وإذا بغد كأن لم يزل ، وما يكسبه المرء في هذا اليوم من عمل ، وما يسعاه من سعي فإنما يقدمه لغد ، خيرا كان أو شرا ، وهو محصي عليه في كتابه ، وسيستوفي في غد جزاءه ، فليحذر ابلغ الحذر ، وليجل بصره في ما اكتسب من عمل ، ولينظر ماذا قدم لغد من زاد ، لينظر في دواوينه وقد حشيت بالأعمال ، هل قدم فيها ما يبيض صحيفته أو ما يوجب فضيحته ، لينظر في صحيفته هذا اليوم فيصلحها ، قبل أن ينظر فيها غدا فتحزنه .

اتقوا الله – أيها المؤمنون – فبتقوى الله تصلحون ما مضى من أعمالكم ، وتبيضون ما اسود من صحائفكم ، وتحرزون السعادة والفوز في مقبل أموركم ، ليكن المؤمن رقيب نفسه وليستشعر في جميع أحواله رقابة ربه ، فإن استشعار رقابة الله توقظ الضمير ، وتنبه الفكر ، وتجلوا البصيرة ، وتعزز التقوى ، إن الله خبير بما تعملون .

((لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ لَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُ مُ أَنفُسَهُ مُ أُولَٰئِكَ هُ مُ الْفَاسِقُونَ )).

اتقوا الله ؛ وجددوا النظرة في أعمالكم ، واذكروا عظمة الله واحاطته بكم ورقابته وقدرته عليكم ، ((لَا تَكُونُواكَالَذِينَ سُوااللّه فأَسُاهُمُ اللهُمُ عليهم من الذين نسوا رقابة الله عليهم فإنطلقوا مع الشهوات والبدوات ، لا يلوون على شيء ، ولا يقفون عند حد ، ولا يذكرون ان لهم خالقا مدبرا ، لا يبعد عن علمه شيء ، ولا يخرج عن قدرته حى .

نسوا الله وعظيم نكاله ، ودقيق حسابه ، فتمادوا في الغي وتجاوزوا حدودهم ، ونسوا أنهم عباد مقه ورون مربوبون فأصبحوا كالبهم السائمة ، لا تعي صلاحها ولا تدري ما يراد بها ، والبهائم السائمة لا تنسى أنفسها بقدر ما ينسى هؤلاء أنفسهم ، فالبهيمة لها حد تقف عليه، أما هؤلاء فلا يعرفون الحدود ، ولا يحذرون العواقب ، ((أُولِلِكَ هُمُمُ الْفَاسِقُونَ )) .

هذا فريق من الناس نسي الله فأنساه الله نفسه ، وفسق عن أمر ربه فإستوجب النار ، وذلك فريق اتقى الله واستشعر خوفه ونظر ما قدم لغده ، وأصلح عمله فإستوجب الجنة ، والفارق عظيم بين الفئتين وبين مسلكيهما في العمل وبين مشاعرهما التي يتبعانها في السلوك وبين عاقبتيهما اللتين يصيران اليهما في النهاية .

﴿ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّامِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُـمُ الْفَاتِرُونَ ﴾ .

إلى الله - أيها المؤمنون - إلى الله ، لا تغترركم الدنيا عن دينكم ، ولا يقتطعكم الهوى عن غايتكم ، ولا يضللكم الشيطان عن هدى ربكم ، إلى الله ؛ إلى الله ؛ ايها السائلون على غير عدة ، الراحلون على غير أهبة ، إلى الله إلى الله ، فلقد أسمعتكم النذر ونبهتكم العبر ، ﴿ فَاتَفُوا عَيْر أَهْبَة مَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْر إِلَّانْفُسِكُ مُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأَوْلَكُ هُ مُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ .

﴿ وَا تَقُواْ يُوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ .

اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك ، وتصديقا لـك ، وإيمانــا بك، وفرقا منك ، وشوقا إليك ، ياذا الجلال والإكرام .

اللهم حبب إلينا لقاءك ، واجعل لنا في لقائك خير الرحمة ، وألحقنا بالصالحين .

اللهم أنك خصصتنا بالإسلام خير دين جعلته ، وهـ ديتنا بـ القرآن أفضل كتاب أنزلته ، وشرفتنا برسولك محمد المُثَلِّةُ أكرم نبي أرسلته .

اللهم فوفقنا لشكر هذه النعمة ، والاستظلال بظل هذه الرحمة ، واجعلنا بمن يعرف لمحمد وآله حقوقهم ، ويدين لك بموالاتهم ، ويؤدي لك فرض طاعتهم ، اللهم أعطهم أشرف المقام وحباء السلام ، وشفاعة الإسلام ، وألحقنا بهم غير خزايا ولا ناكبين ، وصل عليهم بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين .

اللهم صل وسلم على رسولك الـذي رفعـت بـه نـواظر العبـاد، وأحييت به ميت البلاد وكشفت عن نور ولادته ظلم الأستار، وألبست حرمك به حلل الأنوار، أبى القاسم محمد المختار الله الأنوار، أبى القاسم محمد المختار الله المناسلة المن

اللهم صل وسلم على حكمة الله البالغة ، ونعمته السابغة ، قسيم الجنة والنار ، وسيد المتقين الأخيار ، سهم الله الصائب وقضاء الله الغالب ، أبي الحسنين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليته .

اللهم صل وسلم على الحوراء الإنسية والطاهرة المرضية ، تفاحة الخلد وحليفة الزهد ، قرة عين الرسول أم الحسن والحسين فاطمة البتول عَلَيْكُنّا .

اللهم صل وسلم على الحجة العليم ، والصراط المستقيم ، السيد المؤتمن والولى الممتحن والصابر في اللاواء والحن ، رابع أصحاب

العباء، وثانى الأئمة النجباء أبي محمد الحسن بن على المجتبى عَلِيَكُم.

اللهم صل وسلم على أبي الأئمة ، ونور الله في الدياجي المدلهمة ، قتيل العبرات وأسير الكربات ، ثاني السبطين وأحد الفرقدين ، سيدنا أبي عبد الله الحسين عليتها.

اللهم صل وسلم على مجمع الأنوار ، وعيبة الأسرار ، أبي الذرية الطاهرة وصاحب الكرامات الباهرة ، إمام العالمين وقرة عيون الناظرين، أبي محمد على بن الحسين زين العابدين عليه الله المسلم الناظرين، أبي محمد على بن الحسين زين العابدين عليه الله المسلم الم

اللهم صل وسلم على الحق الحقيق ، والسيد الصديق ، النور الزاهر في ظلم الدياجر ، و السحاب الماطر بصنوف المفاخر ، أبي جعفر الأول محمد بن على الباقر عليقًا.

اللهم صل وسلم على خازن العلوم الربانية ، ومستودع الحكم الإلهية ، ينبوع العلم الدافق ، وعلم الدين الخافق ، سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليته .

اللهم صل وسلم على البدر المنير في ظلم المطامير ، حليف التقى والجود وذي الساق المرضوض بحلق القيود ، النور الأنور ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليقه .

اللهم صل وسلم على بهجة العالمين ، وإمام المؤمنين منقـذ عبـادك من المهالك ، ومرشدهم إلى اقوم المسالك ، الإمـام المرتضـى والحسـام المنتضى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليتهم.

اللهم صل وسلم على ركن الإيمان ، وترجمان القرآن ، القدوة الـــي تدرك به الهداية ، والشفيع الذي تنال به الجنة ، ذخيرة العباد ليوم التناد أبي جعفر الثاني محمد بن على الجواد عليه الله .

اللهم صل وسلم على مولى المؤمنين ، وولي الصالحين الأمين الوفي والعلم الرضي ، منهل الصادي وضياء النادي ، أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي عليقيل .

اللهم صل وسلم على وارث الأئمة ، والشهيد على الأمة ، الـذي ورثته علم الكتاب والهمنه فصل الخطاب ، النور المضيء والكوكب الدري ، أبي محمد الحسن العسكري عليته .

اللهم صل وسلم على جامع الكلمة على التقوى ، وباب الله الذي منه يؤتى ، والسبب المتصل بين الأرض والسماء ، ناشر الإيمان وعديل القرآن ، الحجة المهدي صاحب العصر والزمان عليت المحجة المهدي صاحب العصر والزمان عليت الحجة المهدي صاحب العصر والزمان عليت العجمة المهدي صاحب العصر والزمان عليت المهدي المهدي صاحب العصر والرمان عليت المهدي صاحب المهدي

اللهم أشعب به الصدع وارتق به الفتق ، وأمت به الجور وأظهر به العدل ، وزين بطول بقائه الأرض وأيده بالنصر ، وانصر بالرعب ، وقو ناصريه وأخذل خاذليه ، ودمدم على من نصب له ، ودمر من غشه ، واقتل به جبابرة الكفر ، واقصم به رؤوس الضلالة وشارعة البدع وعيتة السنة إنك على ما تشاء قدير .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وكن لهم في كل محنة ، وقهم شر كل فتنة ، واجمع كلمتهم على الهدى ، ووفقهم للتي هي أزكى ، وأعذهم من كل بائقة تمحق دينهم ، ومن كل نازلة تنقص دنياهم يا أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُونَ ﴾.

# الخطبة الأولى

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### وقت التوبة وشرائطها

الحمد لله ذي الملك الذي لا تحده الآماد ، ولا تنهيه الآباد ، ولا تشاركه فيه أضداد ، ولا أنداد ، أنشأ المكونات فكيف لا تذعن له بالملك؟ ، وتفرد في خلقها وتدبيرها فما لأحد سواه فيها من شرك ، وقهرها بإرادته فكيف يخرج شيء منها عن قبضته ؟ ، وتوحد لها بالعلية فاختص بملكيتها الذاتية ، جل عن مثل ونظير ، وكبر عن اتخاذ مساعد أو وزير ، ذلك بأن الله هو الحق وإن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وإن الله هو العلي الكبير ، ﴿ وَلُوادُعُوا الَّذِينَ مَ عَنُمُ مُنْ دُونِ الله لا يَنْ الله هو الحق وإن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وإن الله هو العلي الكبير ، ﴿ وَلُوادُعُوا الَّذِينَ مَ عَنُمُ مُنْ دُونِ الله لا يَنْ الله هو أَلُو وَمَا لهُ مُنْ مُنْ دُونِ الله لا يَنْ الله هو الحق وإن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وإن الله هو العلي الكبير ، ﴿ وَلُوادُعُوا الَّذِينَ مَ عَنْ مُنْ دُونِ الله لا يَنْ الله هو المن ومَا لهُ مُ فِيهِ مَا مِنْ شَرِ لُو وَمَا لهُ مُنْهُ مُنْ فَهِي . (١٠) ﴿ .

واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، امتنع على الأبصار أن تشهده، واستحال على البصائر أن تجحده ، واضطرّت الأشياء أن تسجد له وتعبده ، واشهد أن محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، أتم به عداد النبيين ، وتوّج باسمه ديوان المرسلين ، وأخذ على الإيمان به ميشاق الأولين منهم والآخرين ، صلى الله عليه وعلى آله الهداة المهديين .

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَ بِجَهَالَة ثُمْ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ فَأُولِئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَذَا مَا اللّهُ مَا عَذَاما اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَذَاما اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَذَاما اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَذَاما اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بهاتين الآيتين الكريمتين حدد الله مجال التوبة من الوقت ، وأوضح ما يقبل منها مما لا يقبل ، وما يصح منها مما لا يصح ، ليكون الإنسان من أمره على بصيرة ، ولينقذ نفسه بهذا الطب الواقي من أمراض الذنوب ، وأدران القلوب، وليخلصها من أسار الخطايا المهلكة ، وأغلال المعاصي المدمرة ، والسلامة من الذنوب ، والانطباع على الخير الحض ، والطاعة الكاملة ، شأن المعصومين من الخليقة ، من أنبياء ومرسلين ، وأوصياء منتجتين ، وملائكة مقربين ، ومن عداهم من الخلق ، فهم مستعدون للانزلاق فيها ، الخلق ، فهم من قوى وانفعالات ، يمكن أن يعرض لها الاعتدال والانجراف ، والتسامى و الإسفاف .

وابن آدم كثير الخطأ ، كثير الوقوع في المهاوي ، كثير الاندفاع مع البواعث والنزوات ، ولو لم يفتح الله -سبحانه - له باب التوبة ، ولو لم يضع لأمراضه هذا الطب العظيم ، ولم يشمله هذا الفضل العميم ، لحاقت به ذنوبه، وعظمت في حياته خطوبه ، وعاش معيشة اليائسين البائسين . الذين لا يرجون خلاصاً ، ولا يجدون عماهم فيه مناصاً ، ولا سودت الحياة في نظره بالبؤس ، وانطبعت خلاله وطباعه بالياس ، فهو في ظلام قاتم ، ونكد دائم ، وما حال حياة هذا شأن صاحبها ؟ ،

١ - النساء : ١٧ - ١٨ .

وما قيمة معيشة هذا دأب راكبها ؟ .

ثم هو ينقلب من ظلمة الحياة والذنوب في دنياه ، إلى ظلمة القبر في مثواه، إلى ظلمة الأبد في أخراه ، طريق مرسوم ، ونكد محتوم ، يؤدي إلى مصير معلوم .

وتعالى الله ، وجلت حكمته ، وعظمت رحمته ، أن يسلم عباده إلى مثل هذا المصير المهلك ، والسبيل المدمّر ، من أجل ذلك فتح الله لعباده باب التوبة، يشفي بها أدواءهم ، وينعش بها رجاءهم ، وينير بها قلوبهم ، ويمحو بها ذنوبهم، ويحقق بها مطلوبهم ، ويصلح بها ما فسد، ويُقبل على من قصد ، وينير الحياة والسبيل للبرية ، فلا يهلك هالكهم، ولا ييأس من رحمته خاطئهم ،

فقال -سبحانه-: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلُوا الصَّالِحَاتِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَعْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ . وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ .. ﴾ .

وقال - تبارك اسمه - : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِ مُلاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوسُ الرَّحِيمُ. (١) .

من أجل ذلك فتح الله لعباده هذا الباب ، ووصف هذا العلاج طبأ شافياً، ونوراً هادياً ، ولطفاً عظيماً ، وإحسانا عميماً .

والآية الأولى التي افتتحت بها الحديث قد ذكرت في قبول التوبة أمرين ، تكون التوبة مقبولة عند الله إذا تحققا ، فقد قالت : ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِبِ فَأُولِئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ ﴾ .

١ - الزمر : ٥٣ .

والأمران اللذان ذكرتهما الآية هما : أن يكون عمل السوء بجهالة ، وان يكون الندم والتوبة من ذلك العمل السيئ في وقت قريب ..

.. أن يكون عمل السوء منه بجهالة ، وكلّ عمل سوء يرتكبه ابن آدم فهو إنما يعمله بجهالة ، باندفاع مع شهوة طاغية ، أو انفعال منحرف، وإن كان مصراً على الجرم ، مسرفاً في الإثم ، إلا أن يؤدي ذلك به إلى الأمن من مكر الله ، أو إلى اليأس من رحمته ، فيكون ذلك كفراً ، يخرجه عن الدين ، ويبعد به عن ساحته ؛ وهي عاقبة قد تؤدي إليها الإقامة على الخطايا ، والإمعان في ارتكاب المعاصي ، فان المعصية تختم على القلب ، فإذا اشتد الختم تطورت الحال ، وانتهت إلى العاقبة السوآى .

وقد يشتد الختم دون أن يصل إلى درجة الأمن من مكر الله ، أو اليأس من رحمته ، ولكنه يكون حجاباً بينه وبين التوبة ، فيصبح عمل السوء عادة يدأب عليها ، وسجية يطمئن إليها ، فلا يشعر بقبح الذنب، ولا يشعر بغضب الله على ارتكابه ، حتى يقترب منه الأجل ، وينكشف له الغطاء ، ويبدو له سوء المصير ، فيقول -حينذاك ؛ وقد فات الأمر من يده ، وحاق به سوء عمله - : « إنّي تُبْتُ الآن» .

وهيهات ؛ هيهات ؛ لقد فاتت الفرصة ، وحل وقوع الغصة ، وأفلت الزمام ، وانتهى الأمر بانتهاء الأيام ، وهو الذي عنته الآية الثانية:

﴿ وَلَيسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِئَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ مُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْآنِ ﴾ .

إنه الرين على القلوب ، الذي يحجب عن إدراك المطلوب .

فالحذر ؛ الحذر –عباد الله-، والتقوى ؛ التقوى ؛ والتوبة ؛ التوبـة ، قبل أن تختم الذنوب على القلوب .

الحذر ؛ الحذر ، والتوبة ؛ التوبة ، قبل أن تعقد الألسنة فلا تملك القول ، وتذبل الشفاه فلا تملك الحركة ، وتذهل الألباب فلا تستطيع الإنابة ، ولو استطاعت القول فلا تدرك الإجابة .

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى مَ إِيكُ مُ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُ مُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ . ﴾ .

إلهي أنت الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سميته التوبة ، فقلت: ﴿ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ ، فاعذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه .

إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، استشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنانك وترحمك لديك، فاستجب دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي وكفّر خطيئتي، بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

وان خير الكلم ، وابلغ العظات قول الله في كتابه الكريم :

﴿ بِسِد الله الرحمن الرحيد ، الْقَامِعَةُ ، مَا الْقَامِعَةُ ، وَمَا أَدْمَ الْكَامَ عَا الْقَامِعَةُ ، وَمَا أَدْمَ الْكَامُ عَا الْقَامِعَةُ ، وَمَا أَدْمَ الْكَامُ وَالْكَامُ وَالْكَامُ وَالْكِيْنِ الْمَنْفُوشِ ، فَأَمَّا مَنْ عَلَيْ الْمَنْفُوشِ ، فَأَمَّا مَنْ عَلَيْ الْمَنْفُوشِ ، فَأَمَّا مَنْ عَلَيْ الْمَنْفُولُ ، فَلُوفِي عِيشَةً مِ الْمَنْعِيةِ ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مُوَانِينَهُ ، فَلُوفِي عِيشَةً مِ الْمَنْ عَلَيْ اللهُ مَا مَنْ خَفَّتُ مُوَانِينَهُ ، فَلُوفِي عِيشَةً مَا صِيةً ، وَمَا اللهُ مَا هَيِهُ ، فَالرَّحَامِيةٌ . ﴾ .

## الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### التوبة النصوح

الحمد لله الممتنع عن حلول الحوادث ، المتنزّ عن عروض البواعث ، المتنهي إليه ميراث كل وارث ، تعالى أن تصدق عليه مقولة ، أو تكشف عن كنهه الصور المعقولة ، أو تناله صيرورة أو حيلولة ، وسما أن تعرض له النسب والإضافات ، أو يتصف بالمقادير والكيفيات، أو تحدده الكلم والعبارات ، أو تبلغه الرموز والإشارات ، أزهه عمّا نزّه عنه نفسه ، وأصفه بما وصف به قدسه ، وأجله عمّا لا يرضاه لذاته ، وعمّا لا يليق بعظم صفاته، وأضرع إليه وفاء عبوديتي له، ومبلغ حاجتي إليه ، وأدّرع به مما أخاف ، وأتحصّن به مما أحاذر ، وأسأله لي ولكم عصمة تثبت أقدامنا ، وهدى ينير قلوبنا ، وتوفيقاً يزكي أعمالنا .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، مجيب المضطر إذا دعاه ، وكاشف السوء عمن رجاه ، ومنيل السؤل لمن أمّله ، ومفرج الكرب عمن لجأ إليه ، وأشهد أن محمّداً على عبده ورسوله ، بسط به الرّحمة ، وأنار به الدياجي المدلهمة ، صلى الله عليه وآله أولي العصمة ، وخزائن العلم والحكمة .

﴿ بِا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَوَبَةً نَصُوحاً عَسَى مَرَّبُكُ مُ أَنْ يُكَفِّرَ

عَنْكُ مُ سَيِّنًا تِكُ مُ وَيُدْخِلُكُ مُ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. (١) .

التوبة النصوح -أيها المؤمنون- هي الطب الحاسم ، والعلاج الدائم لأمراض الذنوب ، يمحو أثر المعصية عن نفس العبد أن يتردى فيها ، ويطهر قلبه من أدرانها بعد أن يتلوث بها ، وينقذه من ورطته بعد أن يشفى على الهلاك بسببها .

والتوبة النصوح مزيج ، أخلاطه شعور كامل بقبح ما ارتكب ، وامتلاء قلبه بالحزن والخوف من غضب الله جزاء لما اكتسب ، وندم شديد على فعلته التي تورده العطب ، وتصميم قوي على أن يترك عمله السوء في الحال ، وان لا يعود إليه في الاستقبال ، وتنفيذ كامل لهذه العزيمة ، والتزام صحيح بالطريقة المستقيمة ، ومحاولة عملية دائبة للتخلص من آثار الماضي بأداء الحقوق إلى أهلها ، وقضاء الأعمال التي لا بدّ له من فعلها .

فإذا تمت هذه الأجزاء وتكاملت ، وامتزجت في نفس العبد وتفاعلت ، استحالت الظلمة نوراً ، والألم سروراً ، وبدّلت السيئة حسنة ، والخوف أمنة ، وأثمرت الحيرة هدى ، وانقلب الغيّ رشداً.

﴿ إِلاَ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولِنِكَ بُبِدَلُ اللَّهُ سَيَئَاتِهِ مُحَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُومِ اللَّهِ عَلَا صَالِحاً فَأُولِنِكَ بُبِدَلُ اللَّهُ عَفُوم اللَّهُ عَفُوم اللَّهُ عَفُوم اللَّهُ عَفُوم اللَّهُ عَنُوم اللَّهُ عَفُوم اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنُوم اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنُوم اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَنُوم اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنُوم اللَّهُ عَنُوم اللَّهُ عَنُوم اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنُوم اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَمْ عَلَيْهُ مَا عَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَمَالًا مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

عباد الله : إن المرض إذا تُرك وحاله ، تفاقم خطره ، وتضاعف أثره، وأصبح زمانة ، يعسر علاجها ، وربما تعدّر دواؤها حتى على نفس الأطباء ، والمهرة الأذكباء ، فاتقوا الله -أيها الناس- ، وحاذروا من زمانة الذنوب ، والرّين على القلوب .

١ – التحريم : ٨ .

٢ - الفرقان : ٧٠ .

تـدبّروا كتـاب الله وانـتم تتلونـه ، وأفيـدوا مـن عطـاء صـلاتكم وصيامكم ونسككم لله وانتم تعبدونـه ، وانتفعـوا مـن معـاني دعـائكم ومناجاتكم إياه وأنتم تدعونه ، إنها سبل تربية ، ووسـائل تزكيـة ، فـلا تمرّوا عليها مرور عابر ، وتخرجوا منها بصفقه خاسر :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَقُوْا إِذَا مَسَهُمُ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُونَ. وَإِ وَإِخْوَانُهُ مُ يَمُدُّونَهُ مُ فِي الْغَيِّ ثُمَ لَا يُقْصِرُونَ. (١) ﴾ .

إن الإنسان العادي لا محيد له من أن يمسّه طائف الشيطان ، ولا محيد له من أن يعلق بشباكه ، ولكن « الَّذِينَ اتَّقُوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَان تَذَكَّرُوا» ..

تذكّروا أسس عقيدتهم التي عرفوا بها ربّهم ، وتذكروا عطاء عقيدتهم وهمي تفيض في قلوبهم النور وتـزودهم بـالقوة والعـزة ، وتدفعهم إلى الاستقامة ، وتصونهم عن الخنوع والهبوط .

وتذكّروا الله وهو معهم ، وهـم بعينـه ، يعلـم سـرهم وجهـرهم ، ويعلم ما يكسبون .

وتذكروا إيمانهم بالله الذي غمر نفوسهم ، وعمر أفئدتهم تذكروا فإذا هم مبصرون ، ولم يطرأ عليهم عمى ، ولكن حدثت لهم غفلة .

هكذا يدرع المؤمن -عباد الله-، وهكذا يتزود .

﴿ وَتَنْ وَدُواْ فَإِنَّ خَيْسَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَثْبَابِ ﴾ .

(رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَـمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (٢) .

١ - الأعراف: ٢٠١ - ٢٠٢ .

٢ - الأعراف : ٢٣ .

﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرَنِا وَتَبِتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْسَافِينَ . (1) .

اللهم اجز نبيك محمداً عَلَيْ وآله عنا أفضل الجزاء، وآتهم من لدنك أعظم الحباء، اللهم وأعطهم مع كل زلفة زلفة، ومع كل وسيلة وسيلة ، ومع كل فضيلة ، ومع كل شرف شرفا ، وأعطهم أفضل ما أعطيت أحداً من الأولين والآخرين ، وصل عليهم أفضل صلواتك يا رب العالمين .

اللهم صل وسلم على عبدك الذي آتيته جوامع الكلم ، وفضّلته على جميع الأمم ، المنصور بالرعب ، والمكلّم من وراء الحجب ، المبعوث رحمة للعالمين ، سيّدنا أبي القاسم محمّد خاتم النبيين عَمِيلًا .

اللهم صل وسلم على صاحب المنزلة لدى المفاضلة ، ونفس الرسول في آية المباهلة ، قسيم الجنّة والنّار ، والذي بمحبّته يعرف الأبرار من الفجار ، سنيّ المناقب ، وعلي المراتب ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علينها .

اللهم صل وسلم على الشجرة المباركة ، ومن تباشرت بميلادها الملائكة ، بضعة خير الأنبياء ، وقرينة سيد الأوصياء ، أم الحسنين سيدتنا فاطمة الزهراء المنكا .

اللهم صل وسلم على شهيد البغي ، وربيب الوحي ، أول الأسباط ، والذي من زاره في بقيعه ثبتت قدماه على الصراط ، إمام كل مؤمن ولي ، سيدنا أبي محمد الحسن بن علي علينا .

١ - آل عمران : ١٤٧ .

اللهم صل وسلم على هادم الجور بالصواب ، ومحيي السنة بالكتاب ، المبالغ في رضوانك ، والداعي إلى إيمانك ، ثاني السبطين ، وإحدى الريحانتين ، أبي عبد الله الحسين عليستلام .

اللهم صل وسلّم على الصائم القائم ، وغوث العباد من العظائم ، سيد من عبدك من الخلق ، وإمام من دان لـك بـالحق ، كعبـة القصّـاد ، أبي محمّد علي بن الحسين السجاد علي الله .

اللهم صل وسلم على الضياء اللامع إذا ادلهمت الخطوب، والكهف الواقي إذا تزاحمت الكروب، الدليل الظاهر، لـذوي البيّنات والبصائر، أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليها.

اللهم صل وسلم على السبيل الأعظم ، والصراط الأقوم ، النور الذي تزال به ظلمة كل ديجور، والمأمن الذي يكتفى به كل محذور ، الكتاب الناطق، بالبيان الصادق ، أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليته .

اللهم صل وسلّم على الموفي بعهد الله وذمته ، وخازن علم الله وحكمته ، ولسانه المعبّر عنه في بريته ، الملجأ العاصم ، بأمر الله من القواصم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صل وسلّم على أس الإسلام الموطد، وصرح الإيمان المشيّد، من قرنت طاعتك بطاعته، ولم تقبل إيمان عبد إلا بولايته، منار التقى، وباب الرضا، أبي الحسن على بن موسى الرضا عليته .

اللهم صل وسلّم على ذي القلب ، الذي تولى الله رياضته بالخوف والرجاء ، وجعله موضعاً للشكر والثناء ، الفائز بالكرامة ، والمنتجب للإمامة ، سبيل الرشاد ، وهادي العباد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد علياته .

اللهم صل وسلّم على مصباحي الجنان، وحاملي الفرقان، قائدي الرحمة، ورائدي الحكمة، وأميني الله في الأمة، المرضيين الرضيّين، أبي الحسن علي بن محمّد، وأبي محمّد الحسن بن علي العسكريين المُمِلِكا .

اللهم صل وسلّم على كلمتك التامة ، ورحمتك العامة ، مطهر الأرض ، وناشر العدل في الطول والعرض ، الولي المحتسب ، والنّصر المرتقب ، باسط الأمان ، وناشر الإيمان ، المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم أعزه وأعزز به ، وانصره وانتصر به ، وانصره نصراً عزيزاً ، وافتح له فتحاً يسيراً ، واجعل له من لدنك سلطاناً نصيراً ، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيّك ، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق ، اللهم أذل به الكافرين ، واشف به صدور قوم مؤمنين .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وحقق لهم الأمل ، ووفق أحياءهم لصالح العمل ، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت ، وأن يلتزموا دليلك الذي أقمت ، إنك أنت السميع العليم .

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

魯

# الخطبة الأولى

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### آثار التوبة النصوح

الحمد لله الذي لا يرغب في الجزاء ، ولا يندم على العطاء ، الذي يسر لعباده سبل مرضاته ، ودلّهم على موجبات عفوه وأسباب نقماته ، ووفّر الجزاء لمن أطاع بمنّه ، وارصد العقاب لمن عصاه بعدله ، يستر على من لو شاء فضحه ، ويجود على من لو شاء منعه ، والذي بنى إنعامه على التفضل ، وأجرى قدرته على التجاوز ، وتلقّى من عصاه بالحلم ، وأمهل من قصد لنفسه بالظلم .

يستنظرهم بأناته ، ويقيم عليهم حججه وبيّناته ، لـثلا يهلـك هالكهم إلا بعد طول الإعذار ، وبعد ترادف الحجج والإنذار .

أحمده كما حمده المخلصون لـه مـن عبيـده ، الراغبـون مـن فضـله بخريده، المؤدّون حق نعمائه بتسديده ، وأسأله لي ولكـم كشـف الضـرّ ، وحطّ الوزر ، وقبول العذر ، ودفع العسر .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْسُمَاوَاتِ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرًاتٍ بِأَمْرٍ وَأَلاَلْهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ مَرَبُ الْعَالَمِينَ . (١) ﴿ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، الذي أحيا به ميت البلاد ، ورفع به نواظر العباد ، صلّى الله عليه وآله مصابيح الظلام ، وسادات الإسلام ، وأدّلاء دار السلام .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُوحاً عَسَى مَرُبُكُ مُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكَ مَ عَنْكُ مُ سَيِّنًا تَكُمُ وَيُدْخِلَكُ مُ جَنَّاتَ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَامِ يَوْمَ لَا يُخْزِي عَنْكُمُ سَيِّنًا تَتَكُمُ وَيُدُخِلَكُ مُ جَنَّاتَ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَامِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُومَهُ مُ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيمَانِهِمْ يُقُولُونَ مَرَبُنَا أَتْسِمُ لَنَا وَلَيْ مَنَا اللَّهُ النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُومَهُ مُ يَسْعَى بَيْنَ أَيديهِمْ وَبِأَيمَانِهِمْ مُ يَقُولُونَ مَرَبُنَا أَتْسِمُ لَنَا وَمَنَا مَعَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِينٌ أَيْدَ فِي مَا وَمِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عن الصادق الله : (التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره) .

وعنه عليه : (إذا تاب العبد توبة نصوحاً احبّه الله ، فستر عليه في الدنيا والآخرة ، قيل : وكيف يستر عليه ؟ ، قال : ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه ، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب ، فيلقى الله -حين يلقاه - وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب) .

وعن النبي ﷺ: (أيّها الناس؛ توبوا إلى الله توبة نصوحاً قبل أن تموتوا، وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم تسعدوا).

وقال ﷺ : (إن العبد ليـذنب الـذنب فيـدخل بـه الجنـة ، فقيـل :

١ - الأعراف : ٥٤ .

۲ – التحريم : ۸ .

وكيف ذلك يا رسول الله ؟ ، قال : يكون ذلك الذنب نصب عينيه ، لا يزال يستغفر الله منه ، ويندم عليه ، فيدخله الله به الجنة ، ولم أر أحسن من حسنة حدثت بعد ذنب قديم ، ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِئِنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ مِن حَسَنَة حَدِثْت بعد ذنب قديم ، ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِئِنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ مِن كَى لِلذَّا كُرِينَ ﴾ .

وقال (تعالى): ﴿ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلُمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوسٌ مَرْجِيعَدٌ . ﴾ ) .

لكل داء دواء ، ودواء الـذنوب الاسـتغفار ، طـوبى لمـن وجـد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كلّ ذنب استغفر الله .

وعن أحدهما للمنظما : (إن آدم السلم قال : يا رب سلطت علي الشيطان وأجريته مني مجري الدم ، فاجعل لي شيئاً ، فقال (تعالى) : يا آدم إن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه ، فإن عملها كتبت عليه سيئة ، ومن هم منهم بحسنة فان لم يعملها كتبت له حسنة ، وإن عملها كتبت له عشراً .

قال : يا رب زدني ، قال : جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له .

قال : يا ربّ زدني ، قال : جعلت لهم التوبة حتى يبلغ النفس هذه) .

وقد قال عليه : من تاب إلى الله قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال عليه : ألا وسنة كثيرة ، من تاب إلى الله قبل موته بشهر تاب الله عليه، وقال وشهر كثير ، من تاب إلى الله قبل موته بجمعة تاب الله عليه، قال وجمعة كثيرة ، من تاب إلى الله قبل موته بيوم تاب الله عليه ، قال : ويوم كثير ، من تاب إلى الله قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثم قال : وساعة كثيرة ، من تاب إلى الله قبل أن يغرغر بالموت تاب الله عليه ) .

عباد الله ؛ إن المؤمن لا يصبح إلا خائفاً وإن كان محسناً ، ولا يمسي إلا خائفاً وإن كان محسناً ، لأنه بين أمرين ، بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع به ، وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات .

ألا وقولوا خيراً تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، صلوا أرحامكم وان قطعوكم ، وعودوا بالفضل على من حرمكم ، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وأوفوا بعهد من عاهدتم ، وإذا حكمتم فاعدلوا .

عباد الله ؛ ما من شيء إلا وله كيل ووزن ، إلا الدموع فان القطرة تطفئ بحاراً من نار ، فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة ، فإذا فاضت حرّمها الله على النار ، ولو أن باكياً بكى في أمة لرحموا ، وما من قطرة أحب إلى الله (عز وجل) من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله ، لا يراد بها غيره .

أيها الناس ؛ طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية الله لم يطّلع على ذلك الذنب غيره .

طوبى لمقلةٍ روّعها الخوف من الله حتى فاضت دموعاً .

طوبى لقلب أدّبته الرهبة من الله والحب له حتى حنّ ولوعاً .

طوبى لمن بادر أجله ، فأصلح بالتوبة عمله .

فالتقوى ؛ التقوى - أيّها الناس-، فإنها زاد المؤمنين . والتوبة ؛ التوبة ، فإنها عدّة المذنبين . والرهبة ؛ الرهبة ، فإنها سبب النجاة للخاطئين .

وأحسنوا ظنونكم بربكم ، فقد قبال رسبول الله ﷺ على منبره : (والذي لا إله إلا هو ، ما أعطي مؤمن قبط خبير البدنيا والآخرة إلا

بحسن ظنه بالله ، ورجائه لـه ، وحسن خلقـه ، والكـف عـن اغتيـاب المؤمنين .

والذي لا اله إلا هو ، لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله ، وتقصير من رجائه له ، وسوء خلقه ، واغتياب المؤمنين .

والذي لا إله إلا هو ، لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله ، إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لان الله كريم ، بيده الخير ، يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه ، فأحسنوا بالله الظن ، وارغبوا إليه).

اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين ، ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين ، ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين ، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين ، أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك ، أو زال عن محبّتك من خطرات قلبي ، ولحظات عيني ، وحكايات لساني ، وسيئات عملي ، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك ، وتأمن مما يخاف المعتدون من سطواتك .

اللهم فصل على محمّد وآل محمّد ، وشفّع في خطاياي كرمك ، وعد على سيئاتي بعفوك ، ولا تجزني جزائي من عقوبتك ، وأفعل بي فعل عزيز تضرّع إليه عبد ذليل فرحمه ، أو غني تعرّض له عبد فقير فنعشه ، يا أرحم الراحمين .

ألا وإن أبلغ القول ، كلام ذي المن والطول:

﴿ بِسُدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ . أَلْهَاكُ مُ التَّكَ الْمُنْ . حَنَّى مَهُمْ تُدُ الْمَقَابِرَ ، كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَا لُوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ . لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ . ثُمَّ لَتَرَونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ . ثُمَّ لَتُسْأَلُنَ يُوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ . ﴾ .

## الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

### أدب الدعاء في الإسلام

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ، فأتقنهن وما فيهن بعظمته ، ودبر أمره فيهن بحكمته ، علم بواطن الأمور ، ووساوس الصدور ، ولم توار منه أمواج البحور ، ولا متقلبات الدهور ، المبتدئ بالعطاء قبل المسألة ، والمتفضل بالنعم على من عرفه ومن جهله ، فسائله غير خائب ولا مردود ، وبابه عن سؤاله غير مسدود ، وعطاؤه عن بريّته غير ممنوع ولا منكود ، خالق اللوح والقلم ، وبارئ الذر والنسم ، وكاشف الضر والألم ، الذي لا يقايس عبده بما اجترم ، ولا يؤاخذه بما ظلم .

والذي خلق الإنسان وصوره ، (مِنْ نُطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَمَهُ. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ. ثُمَّ أَمَا تَهُ فَأَقْبَرَهُ. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ . (١) .

أحمده لعظيم من الخطيئات غفره ، وفاضح من العيـوب سـتره ، وشديد من العثرات أقالـه ، وكـثير مـن الخـيرات أنالـه ، وأسـأله أن لا يكشف عنى ما ستر ، ولا يستدرجني بما أنعم .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، المتعالى عن صفات المخلوقين ، المتنزه عن تشبيه المشبّهين ، وأشهد أنّ محمداً عَلَيْكُمْ عبده وخير

خليقته ، ورسوله الـدّاعي إلى شريعته ، وأمينه على الـوحي المبين ، وبعيشه إلى النـاس أجمعـين ، صـلّى الله عليـه وآلـه الميـامين ، والسـادة المطهّرين .

عباد الله ؛ اتقوا الله ، واضرعوا إليه بالدعاء ، وأنزلوا بـــه الرجـــاء ، فانه لا يردّ داعيه ، ولا يخيب راجيه .

وقد ورد في الحديث عن أبي عبد الله عللته الله على الدعاء يرد القضاء بعد ما أبرم إبراماً ، فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كلّ رحمة ، ونجاح كلّ حاجة ، ولا يُنال ما عند الله (عز وجل) إلا بالدعاء ، وانه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك ان يفتح لصاحبه) .

وعنه ﷺ : (الـدعاء مح العبـادة ؛ ومـا مـن مـؤمن يـدعو الله إلا استجاب له، إما أن يُعجل له في الآخـرة ، وإمـا أن يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بمأثم) .

وقال عَلَيْهُ: (ما كان الله ليفتح باب الدعاء ويغلق باب الإجابة ، لأنه يقول: ﴿ الْمُعُونِي أَسْتَجِبُ اَكُ مُ » وما كان ليفتح باب التوبة ويغلق باب المغفرة ، وهو يقول : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوّاً أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُوم اللّهَ عَفُوم اللّهَ عَفُوم اللّهَ عَفُوم اللّهَ عَفُوم الله عَفْوم الله عَنْهُ الله عَفْوم الله عَفْوم الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَا الللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ الل

ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة ، فإن الله لا يستجيب دعاء لاهِ ، سلوا الله حاجاتكم ، والحوا في الطلب ، فإن الله يحبّ إلحاح الملحّين من عباده) .

وإن الله -تبارك وتعالى- يعلم ما يريد العبد إذا دعاه ، ولكنه يحب ان تبث إليه الحوائج ، فان دعوت فسم حاجتك .

١ - النساء: ١١٠ .

وإن الله ليحب أن يسمع دعوة عبده المؤمن فيؤخر إجابته ليكثر من الدعاء .

وإن الله فرض الصلوات في أحب الأوقىات ، فى اطلبوا حـوائجكم عقيب صلواتكم ، وقد ورد أن : (من أدّى مكتوبة فلـه في أثرها دعـوة مستجابة) .

وعن الصادق عليه (ما أبرز عبد يده إلى الله العزيـز الجبـار ، إلا استحيا الله أن يردّها صفراً حتى يجعل فيها من فضل رحمته مـا يشـاء ، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه) .

فارغبوا -رحمكم الله- فيما رغبكم الله فيه ، وادخلوا من أبواب الرحمة التي فتحها لكم ، وتعلقوا بالأسباب التي أعدها -سبحانه- لنجاتكم ، ولا ترغبوا عن دعائه ، فقد قال -وهو أصدق القائلين- : (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبْرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَّدْ خُلُونَ جَهَّنَدَ دَاخِرِينَ . (١) .

وقد قال على الناس، وأجفى الناس، وأعجز الناس؟ ، قالوا: بلى يا رسول وأبخل الناس، وأجفى الناس، وأعجز الناس؟ ، قالوا: بلى يا رسول الله ، قال : أما أبخل الناس، فرجل يمر بمسلم فلا يسلم عليه، وأما أكسل الناس فعبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا بلسان، وأما أسرق الناس فالذي يسرق من صلواته، تلف كما يلف الثوب الخلِق فيضرب بها وجهه، وأما أجفى الناس فرجل ذكرت بين يديه فلم يصل على ، وأما أعجز الناس من عجز عن الدعاء).

ألا وإنّ من آداب الدعاء: إبداء الخضوع والإنابة ، فإنها أسرع للإجابة .

١ - غافر : ٦٠ .

ومن آداب الدعاء: أن يبتدئ العبد بالثناء على الله بما هـو أهله، وأن يحسن إليه التوسل، فإنه أهل للتفضل، وأن يعم بدعائه إخوانه المؤمنين، وشركاءه في الدين.

ألا وإنّ من أعظم موجبات الإجابة للدعاء تقديم الصلاة على محمّد وآله النجباء ، فعن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين علليه : (كلّ دعاء محجوب عن السماء حتى يصلّى على محمّد وآله) .

اللهم صلّ وسلّم على المنتجب من أكرم سلالة ، والمصطفى لأعظم رسالة ، صاحب الشفاعة العظمى ، والصاعد إلى أبعد مرتقى ، إذ أوحى إليه ربه العظيم ما أوحى ، أبي القاسم محمّد المصطفى المنظيم .

اللهم صلّ وسلّم على أول الناس إسلاماً ، وأشدّهم في سبيل الله خصاماً، وأوفاهم في المقامات ذماماً ، المؤتمن على الدين ، والحجة على الخلق أجمعين ، أبي الحسن والحسين ، على أمير المؤمنين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على أم أبيها ، وشفيعة العصاة من محبيّها ، الصديقة العليمة ، والصابرة على المصائب الأليمة ، والدة الأثمة المرضيّين ، مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين المُشَكَا.

اللهم صلّ وسلّم على الكلمة الحسنى التي يفوز من تقبّلها ، والعروة الوثقى التي لا انفصام لها ، سبط الرسول المؤتمن، والجنة الواقية من صروف الزمن ، سيد شباب أهل الجنة أبي محمّد الحسن السلام .

اللهم صلّ وسلّم على الصابر على شديد البلاء ، والوسيلة المقبولة لإجابة الدعاء ، من لاذ فطرس بمهده ، وتسلسلت الإمامة في ولـده ، قتيل الظماء ، وغسيل الدماء ، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليستلا.

اللهم صلّ وسلّم على أمان الله للعالمين ، وصراطه اللذي أقامه

لنجاتهم أجمعين ، مقصد العافين لإدراك المراد ، وأبي الأوصياء الأمجاد ، أبي محمّد علي بن الحسين السجاد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المعصوم بنص الكتاب ، والمفروضة ولايته في جميع الرقاب ، باقر علم الـدين ، والعالم بتأويـل الكتـاب المستبين ، المرتقي إلى ذروة المفاخر ، أبي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر علينها .

اللهم صلّ وسلّم على القيم على حجج الحق وبيّناته ، والأمين على محكمات الكتاب ومتشابهاته ، ملجاً الخائف إذا التحمت عليه المضائق وتبرأ منه القريب الملاصق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهها.

اللهم صلّ وسلّم على المحبّو بالمكانة العليّة ، والمرجوّ لحـل كـلّ قضيّة، الذي لم تمنعه القيود الثقيلة عن أداء سـجدته الطويلة ، المعصـوم من المآثم ، سيدنا أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليستهم .

اللهم صلّ وسلّم على رضي الأوصاف والسمات ، والغياث المرجو للملمّات ، ضامن النجاة لزائريه ، وكافل الشفاعة لمتّبعيه ، خليفة الله الذي ارتضى ، وائتمنه على مكنون القضاء ، أبي الحسن على بن موسى الرضا عليها .

اللهم صلّ وسلّم على المنصوص عليه لمقام الإمامة ، والمعيّن من الله –سبحانه – لتلك الزعامة ، أمين الله على حدوده ، وقيّمه على بيّنات توحيده ، ذخيرة العباد ، لأهوال المعاد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد علي الجواد علي الحاد ، أبي بعض عمّد بن علي الجواد علي الحواد علي الحواد الله المعاد ، أبي بعض محمّد بن علي المحواد عليه المحرود عليه المحرود المحرود

اللهم صلّ وسلّم على وارث الجد العلـوي ، ومستودع النـور النبوي، الذي كفيته حيل الأعداء ، وأريتهم عجائب الآيات إذ توسّـلوا

به في الدعاء ، ذي المنن والأيادي ، على الموالي والمعادي ، أبي الحسن على الهادي عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وسيلة النادم إلى ربه ، للفكاك من أسار ذنبه، والمولى الذي لا نجاة إلا بحبّه ، المؤدّي الكريم ، والناصح العليم ، ذي الحسب العلي ، والخلق الرضي ، أبي محمّد الحسن بن علي علينه .

اللهم صلّ وسلّم على مظهر رحمتك ، ولسان عدلك وحكمتك ، اللواء المنشور ، للحق المشهور ، والولي المنصور ، للدم المهدور ، عبدك الذي ائتمنته على الغيوب ، وبرّأته من الأدناس والعيوب ، الفرج الذي بشرت به الأديان ، والعدل الذي يحطّم الجور والطغيان ، الحجة المهدي صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم أرو به الصدور الظامئة ، واجل به القلـوب الصـادئة ، وأزل به الأحقاد ، وزكّ به نفوس العباد ، وطهّر أرضك به من الفساد .

اللهم اجعله في كنفك الذي لا يرام، وانصره بنصرك الذي لا يخذل، وأيده بجندك الغالب ، وألبسه درعك الحصينة ، وأردف علائكتك المقربين .

اللهم وامنن علينا بمشايعته ، والثبات على طاعته ، واجعلنا في حزبه ، ومن خيار صحبه ، والطالبين رضاك بمناصحته في سلمه وفي حربه .

اللهم واغفر لعبادك المؤمنين والمؤمنات ، واحرسهم من الطوارق ، وثبتهم عند المزالق ، وتجاوز بفضلك عن ميّتهم وحيّهم ، ووسّع على فقيرهم ، وبارك لغنيّهم ، إنك مجيب الدعاء .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَ رِوَالْبَغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَنَ . ﴾ .



# الخطبة الأولى

### بسم الله الرحمن الرحيم

### محاسن الأخلاق

الحمد لله الذي أنشأ الأرض بكلمته ، ودحاها بقوته ، وبسطها بقدرته ، وفصلها بأمره عن السماوات فصلاً ، وجعل لكل منهما كيانا خاصاً مستقلاً ، وشدها بنظام الجاذبية بالسماوات شداً ، وربطها بقانون الحركة حكمة وقصداً ، وضبط حجمها ووزنها وموقعها مقداراً وبعداً ، وهمر الماء عليها ليطفئ سعيرها ، ويفتت صخورها حتى انطفأت جرتها ، وبردت وقدتها ، ولانت قشرتها ، وأعدها لاحتضان الحياة إعداداً ، وبسطها برحمته مهاداً ، وجعل لضبط حركتها واتزانها رواسي أوتاداً ، وعبدها لسكنى بريته سهولاً ووهاداً ، وأقام مواليدها نباتاً وحيواناً وجماداً ، وأنشأ الإنسان خليفة في الأرض بعد إعداد العدة وانقضاء المدة:

﴿ أُولَ مُ يَسَ الَّذِينَ كَفَسَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ صَكَاتًا مَرَّفَا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ مُ صَكَاتًا فِي الْأَمْنُ مِرَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَمْنُ مِرَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِعِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُ مُ يُهْتَدُونَ . (1) .

حكمة لا ينقضي عجابها ، ولا يوصد بابها ، وحجج لا تعمى مسالكها ، ولا تخفى مداركها ، وبيّنات أقامت العقل وأقعدته ، وأسمعت اللبيب وأرشدته.

واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ وَهُوالَّذِي مَدَ الأَمْنُ صَ وَجَعَلَ فِيهَا مَرُوْجَنُنِ النَّنُيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَجَعَلَ فِيهَا مَرُوْجَنُنِ الْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَجَعَلَ فِيهَا مَرُوْجَنُنِ الْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَامَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِعَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ . وَفِي الأَمْنُ فَطَعُ مُتَجَاوِمَ إِنَّ وَجَنَّاتُ مِنْ النَّهَامَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِعَوْمِ يَتَفَلِّنَ يُسْتَى بِمَاء وَاحِد وَتُفْضِ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الأَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ . (1) .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله المطهرين، صلاة تبقى في الخالدين .

أيها المؤمنون ؛ لقد أنشأ الله -سبحانه- هذا الكون الفسيح الأرجاء، العظيم الآفاق والأنحاء ، وأنشأ كل ما فيه من سماء وأرض ، وشمس وقمر ، ونجم وكوكب ، وفلك وملك ، وحي وجامد ، وبحر لجي ، ونهار مضي وليل غاسق ، ونبع دافق ، وجبل شاهق ، ومغارب ومشارق ، وجلي ودقيق ، ودان وسحيق ، وكل ما فيه من شيء ، عرفه الإنسان أو جهله ، وعجز عنه إدراكه أو عقله ، ووقف دونه العلم أو وصله ..

لقد أنشأ الله هذا الكون ، وأنشأ كل ما فيه من أشياء وأحياء على أتم صورة ، وأوفرها زينة ، وأوفاها نظارة وبهاءً ، وأقها بهجة وجمالاً .

فالجمال النضير موزع كل شيء ، فكل شيء من موجودات هذا

١ - الرعد : ٣ - ٤ .

الملكوت له قسطه من هذه الهبة الشاملة ، واليد الفاضلة ، وكل شيء من محتويات هذا الكون مظهر لجمال الله الأعلى (الذي أَحْسَنَ كُلُ شَيْء ِ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينِ . ﴾ .

﴿ أَفَلَ مُ يَنظُرُوا إِلَى السَمَاء فَوْقَهُ مُ كَيْفَ بَنْيَنَاهَا وَمَرَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. وَالْأَمْنُ صَمَدَدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا مَرَوَاسِي وَأَبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ مَرُوجٍ بَهِ بِيجٍ. بُصِمَةً وَذَكُرُى السَمَاءِ مَاء مُبَامَكُ اللَّهُ عَبْدِ مُنِيب. وَنَزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاء مُبَامَكَ النَّبَنَا بِهِ جَنَّاتُ وَحَبَ الْحَصِيدِ. وَالْنَخْلِ بَاسِقَاتِ لِهَا طَلْعُ نَضِيدٌ. ﴾ (١).

جمال شامل ، وبهاء كامل ، وحسن نضير ، مـوزع علـى الصـغير والكبير ، وفي بعض الأمثال : ليس في الإمكان ، أبدع مما كان .

وهذا الجمال المقسم غير الإتقان في الصنع ، والعمـق في الحكمـة التي يحار فيها العقل ، ويدهش فيها اللب .

والجمال في الخلق أحد الروائع التي تحدو بالإنسان أن ينظر ، وتحث العقل أن يفكر ويبصر .

وللجمال أخذته القوية ، وتأثيراته المباشرة في هذا السبيل ، وما يكون للإنسان العاقل أن يكتفي بالمتعة في النظر إلى مباهج ومفاتنه ثم لا يسترشد به إلى جمال المكون المبدع ، وقد أعطى الله الإنسان من هذه الهبة حصته الموفورة، فأفرغه بأجمل صورة :

(يَا أَيُهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَكَ مِرَّ لِكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . فِي أَيْ صُوبرَةٍ مَا شَاء مَرَكَبَكَ . ﴾ (٢).

۱ –ق: ۲ – ۱۰ .

٢ - (الانفطار: ٦ - ٨).

ولقد كان يكفيه في هذه الهبة وحدها ما يحتم عليه شكر المنعم ، وأداء حق الواهب المكرم ، ولكن الإنسان لربه لكنود ، ولنعمائه كفور جحود .

وللإنسان خَلق وخُلُق ، وسمات وصفات ، وقد أكمل الله له خَلقه بالجمال ، وأراد له أن يتم أخلاقه بالكمال ، ليبلغ الغاية الكريمة في كل محتوى ، ويرتفع في الكرامة إلى أرفع مستوى .

والإسلام هو الدين الذي يتمم مناهج الفطرة ، ويكمل في مجالات الدين ما بدأ الله بتوجيهه في التكوين .

ومن أجل ذلك كان الإسلام دعوة الله إلى السمو على الإطلاق، ومن أجل ذلك بعث رسوله ليتمم مكارم الأخلاق، وقد ورد عن الإمام جعفر بن محمد عليه (إن الله ارتضى لكم الإسلام ديناً، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق).

إن مكارم الأخلاق -أيها المؤمنون- صفات كريمة يلتزم بها الإنسان ، يقوّم بها نفسه ، ويروض عليها طباعه ، ويجري عليها عاداته، ويمرن عليها إرادته حتى تصبح ملكات ثابتة ، يتبعها في سيرته ، ويجري عليها في جهره وسريرته.

والأخلاق الرفيعة بين الصفات أوساط ، فـلا تفـريط ولا إفـراط ، ولا خلاق الرفيعة بين الصفات أوساطها) -كما يقول النبي الكريم ﷺ - .

ورذائل الأخلاق هي الصفات النفسية التي يتنكب الإنسان الحـد الأوسط، ويكتسبها ويذم على اكتسابها إذا فرّط في الميزان أو أفرط .

والخلق الكريم هو فضيلة بين رذيلتين ، واستقامة بين انحرافين ، فالكرم فضيلة بين الكذب والمبالغة ، والشجاعة فضيلة بين الجبن والتهور ، والعفة فضيلة بين الشهوة الطائشة والكبت ، والحكمة فضيلة بين المكر والخمود .

وفي القرآن الكريم : ﴿وَلاَ تَجْعَلْ بِدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ نَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطُ فَاكُلُولَهُ إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ نَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوسًا . (١)﴾ .

وفي آية كريمة أخرى : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَتُوا لَـهُ يُسْرِفُوا وَلَـهُ يَقْتُـرُوا وَكَـانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما . (٢٠) .

ومحاسن الأخلاق -على وجه العموم- هي الصفات التي أمرت بها الشريعة ، وحثت على التمسّك بها ، ومساوئ الأخلاق ومقابحها هي الصفات التي نهت عنها الشريعة وحدّرت منها .

والمؤمن الحق هو الذي اتبع هدى الله ، واقتفى مراشد دينه ، فتمسك بالخلق الرفيع وطبع نفسه عليه ، واتبعه في سيرته وسريرته مع أوليائه وأعدائه ، واجتنب الخلق الدنيء الوضيع، وحذر منه أشد الحذر، فلم ينحرف ، ولم يشذ في سجية ، ولا في قول ، ولا في عمل ، وكان دائم المراقبة لله ، الذي يعلم السر والجهر ، ويعلم ما يكسبون .

فاتقوا الله -عباد الله-؛ إن شريعة الله هي الطهور الذي لا يبقي درناً في قلب ، ولا وضراً في نفس ، ولا ضعة في خلق ، ولا نشوزاً في طبع ، فخذوا منها بلاغكم ، ووفروا باتّباعها زادكم، وحقّقوا بضمانها لأنفسكم ولمجتمعكم الخير الأعلى .

إن المؤمن الملتزم المتزن هو الوحدة التي يتقوم منها المجتمع الصالح ، الذي أراد الله بناءه ، وإعزازه وإعلاءه :

﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ مُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرٍ إِلَّانفُسِكُ مُ وَمَن يُوق

١ – الإسراء : ٢٩ .

٢ - الفرقان : ٦٧ .

شُحَ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُ مُ الْمُفْلِحُونَ . (١) .

استمسكوا بأخلاق الإسلام ، واجتنبوا مساوئ الصفات ، تنالوا خير الدنيا وخير الآخرة .

عليكم بالصدق وأداء الأمانة ، إنها الوصية العامة التي لم يبعث نبي إلا أمر بها ، وإياكم والحقد والحسد ، والخيانة والكذب ، والنميمة والبهتان والغيبة ، إنها المهلكات المرديات ، التي تسود الصحيفة ، وتخفف الميزان .

اللهم يا خالق الأنوار ، ويا مقدر الليل والنهار ، أنت الذي إذا أغلقت الأبواب قُرع باب فضلك ، وإذا ضاقت الحاجات فُزع إلى سعة طَولك ، وإذا انقطع الأمل من الخلق اتصل بك ، وإذا وقع اليأس من الناس وقف الرجاء عليك .

نسألك أن تصلي علي محمد وآل محمد ، وان تجعل موالاتنا لهم عصمة لنا من النار ، ومحجة إلى دار القرار ، وأن تعصمنا من التعرض لمواقف سخطك ، وتوفقنا لسلوك سبيل محبتك ، يا أرحم الراحمين .

وإن خير المواعظ وابلغها ، قول الله في كتابه الكريم :

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم . الْقَارِعَةُ . مَا الْقَارِعَةُ . وَمَا أَدْمَ الْكَمَا الْقَارِعَةُ . وَمَا أَدْمَ الْمُنْفُوشِ . فَأَمَّا مَنْ عَدُ الْجَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ . فَأَمَّا مَنْ فَوْ يَكُونُ الْجَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ . فَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَا نَرِينُهُ . فَأُمَّهُ هَا وَيَةٌ . وَمَا مَنْ خَفَّتُ مَوَا نَرِينُهُ . فَأُمَّهُ هَا وَيَةٌ . وَمَا أَدْمَ الْكُمَا مَنْ خَفَّتُ مَوَا نَرِينُهُ . فَأُمَّهُ هَا وَيَةٌ . وَمَا أَدْمَ اللهُ مَا هَيَهُ . فَالْمُحَامِيةٌ . ﴾ .

<sup>.</sup> ۱ ٦ - التغابن : ۱٦ .

### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

### من أخلاق القرآن

الحمد لله الذي خلق الحبة والنواة ، وخزن فيهما سرّ الحياة ، واستودعهما أجنة النبات ، فطر الحبة إنشاء وتركيباً ، وإبداعاً وترتيباً ، وبناء متقناً عجيباً ، قدّر بعلمه أخلاطها وأجزاءها ، وأقام بقدرته بناءها، وأتم بمشيئته إنشاءها ، وضبط بقوانينه وأنظمته نموها ونماءها ، واستودع الجنين الكامل أحشاءها ، قد استكمل لقاحه ، واستوفى بقدرة خالقه نشوءه وصلاحه ، وحملته أمه جنيناً هامداً ، ومخلوقاً راكداً ، لا حركة فيه ولا زيادة ، ولا نمو ولا رفادة ، حتى إذا هيئت التربة ، وغرست الحبة ، وسقيت بالمياه العذبة ، ربت التربة وتفتحت فروجها ، وانتفخت الحبة وتمدد مزيجها .

وتحرك الجنين الهامد في بطنها لينمو ، وأخذ سبيله ليتكامل ويسمو، وبدأ يمتص من محتويات تلك الحبة غذاءه ، ويستمد من ذلك نشاطه ورواءه ، ومدّ جُذيراً حقيراً ، ورفع ساقاً صغيراً ، يمتص من املاح الأرض وعصاراتها ، ويقبس من إشعاع الشمس وطاقاتها ، وامتد جذره كلما كبر جرمه ، وتضاعف غذاؤه كلما ازداد حجمه ، وطال ساقه ، وبدت أوراقه ، فكانت الأوراق أفواها للامتصاص والتنفس، وكانت الغصون أكفاً للأخذ والتحسس، وأصبحت النبتة شجرة كاملة ، تؤتى أكلها طيباً ، وتؤدي نتاجها خصبا .

سلوا العقل: من أودع النبتة عوامل التذكير والتأنيث ؟ ، ومن ضمّن الجنين حوامل الصفات والمواريث ؟ ، ومن أخذ بيد الجنين في سيره البطيء والحثيث ؟ .

﴿ فَذَلِكُ مُ اللَّهُ مَ أَبُكُ مُ الْحَقُ ، فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلاَّ الضَّلَالُ ، فَأَنَّى تُصْرَفُونَ . (١) ؟ ؟ .

وأشهد أنّ لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ فَالِقُ الْحَبُ وَالْنَوَى ، يُخْرِجُ الْحَبُ مِنَ الْمُنْتُ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُ مُ اللّهُ فَأَنَّى نُؤُفَكُونَ . (٢٠) .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آلـه نجوم العالمين ، وأعلام المهتدين .

عباد الله ؛ إن الإسلام يؤدّب أبناءه بآدابه الفردية والاجتماعية ، ليلبسهم أبراد الكمال ، ويقيهم أخطار التدهور والانحلال .

والمؤمن إذا تأدب بآداب الإسلام لا تتزلزل قدم ، ولا يتضعضع له ركن ، ولا تخف له وزنة ، ولا تنبو له كلمة .

إنه بروح الإسلام وعطائه يكون سديد النظرة ، سديد الخطوة ، حميد القول والفعل .

يقول الإسلام في تأديب المسلم عن خلة الكبر:

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَمْنِ صَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُوم . (٣) .

۱ – يونس : ۳۲ .

٢ - الأنعام : ٩٥ .

٣ - لقمان : ١٨ .

﴿ وَلاَ تَمْش فِي الأَمْنِ صَمَرَ حَاً ، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَمْنِ صَوَلَنْ تَلْغَ الْجِبَالَ طُولاً . (١) ﴾ .

ما هذه الضعة التي يسميها الناس كبراً ؟ ، وما هذه الذلة في المتكبر التي يدّعونها خيلاء ، حتى بكاد يخرج من جسمه ، وحتى يبدو أكبر من حجمه ؟.

أفيريد أن يشعر الأرض بوجوده فهو يركز عليها قدمه ؟ ، أم يريـد أن يسامي الجبال قامة فهو يرفع إليها صدره ؟ .

وهيهات ؛ إن الأرض لا تشعر به أكثر مما تشعر بالبعوضة الحقيرة ، وإن الجبال لا تحس به أزيد مما تحس بالهباءة الصغيرة ، وإنه لا يتكبر إلا من ضعة يجدها في نفسه ، فهو يعوض عن الحقيقة بالخيال ، وعن الواقع بالوهم .

ويقول الإسلام في تأديب المسلم في مجلسه :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ الْكُمْ تَفْسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُنَهُوا فَانْشُنَرُوا . (٢) ﴾ .

ويقول في تأديب المسلم في رفع صوته :

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (٣) ﴾ .

ليست المنزلة والمكانة برفع الصوت في المجلس ، ولـو كـان الأمـر كذلك لكان الحيوان أكبر منزلة من الإنسان .

ويقول في الجري مع الظنون والخواطر ، والأقوال التي تفكك

١ – الإسراء : ٣٧ .

٢ - المجادلة : ١١ .

٣ - لقمان : ١٩

#### المجتمع ، وتضعف العلاقات :

ويقول في الحفاظ على المجتمع ، والإبقاء على سلامته وسلامه :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ ، وَلَا تَلْمِنُ وَا أَنْفُسَكُمْ ، وَلَا تَنَابَرُ وَا بِالأَلْقَابِ ، بِشُسَ الْاَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأَيْمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . (٢) .

إن الجتمع المسلم أرفع وأسمى من أن تدور فيه سخرية قوم من قوم ، أو نساء من نساء ، أو يقع فيه لمز أو نبز ، وعلم الخير والشر والصلاح والفساد عند الله الذي يعلم السر والجهر ، فليتطهر المجتمع من هذه الأوضار ، فلا طهر بعد الإيمان ، ((وَمَن لَمْ يَتُب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) .

هذه بعض مناهج الله في تأديب المسلم ، وصوغ نفسه وطبعها على الخلال الحميدة ، وتنقيتها من خلال السوء ، ورذائل الخلق ، فاتقوا الله الهونون- واختاروا لأنفسكم ما اختاره الله لكم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وما فوق خيرة الله لكم من خيرة ، وما بعد أيامكم هذه من نظرة .

والخلق الزكي يفتقر إلى تمكين وتدريب ، فالبدار ؛ البدار -رحمكم الله- والعمل ؛ العمل .

١ - الحجرات : ١٢ .

٢ - الحجرات : ١١ .

اللهم يا كافي المهمات ، ويا مفرج الكربات ، ويا سامع الأصوات ، ومجيب الدعوات ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، واهدنا سبل مرضاتك ، ويسر لنا أسباب طاعتك ، ووفقنا لابتغاء الزلفة لديك ، وأعنا على أداء فروضك واستعمال سنتك ، وأوقفنا على المحجة المؤدية إلى العتق من عذابك ، والفوز برحمتك ، يا أرحم الراحمين .

اللهم إنك خصصتنا بالإسلام خير دين جعلته ، وهديتنا بالقرآن أفضل كتاب فصّلته ، وشرفتنا برسولك محمّد ﷺ أكرم نبي أرسلته ، فلك الحمد ربنا وفاء هذه النعمة ، وكفاء هذه الرحمة .

اللهم فاجعلنا ممن يعرف لنبيك وآله الطاهرين حقوقهم ، ويسلك إلى رضاك طريقهم ، ويدين لك بولايتهم ، ويؤدي لك فرض طاعتهم .

اللهم أعطهم أشرف المقام ، وحباء السلام ، وشفاعة الإسلام ، وألحقنا بهم غير خزايا ولا ناكبين ، وصل عليهم بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين .

اللهم صلّ وسلّم على رسولك الـذي رفعت بـه نـواظر العبـاد، وأحييت به ميت البلاد، وكشفت عن نـور ولادتـه ظلـم الأستار، والبست حرمك به حلل الأنوار، أبي القاسم محمّد المختار عليه المنار الم

اللهم صلّ وسلّم على حكمة الله البالغة ، ونعمته السابغة ، قسيم الجنة والنار ، وسيد المتقين الأخيار ، سهم الله الصائب ، وقضاء الله الغالب ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه .

اللهم صلّ وسلّم على الحوراء الإنسية ، والمطهرة المرضية ، حليفة الزهد ، وتفاحة الخلد ، قرة عين الرسول ، أم الحسن والحسين ، فاطمة البتول المهمّلا .

اللهم صلّ وسلّم على الحجة العليم ، والصراط المستقيم ، السيد المؤتمن ، والولي الممتحن ، والصابر في اللأواء والحن ، رابع أهل العباء، وثاني الأئمة النجباء ، أبي محمّد الحسن بن علي المجتبى عليفه .

اللهم صلّ وسلّم على أبي الأئمة ، ونور الدياجي المدلهمة ، قتيـل العبرات، وأسير الكربات ، ثاني السبطين ، وأحد الفرقدين ، أبـي عبـد الله الحسين عللته .

اللهم صلّ وسلّم على مجمع الأنوار ، وعيبة الأسرار ، أبي الذرية الطاهرة، وصاحب الكرامات الباهرة ، إمام العالمين ، وقرة عيون الناظرين ، أبي محمّد على زين العابدين علينه .

اللهم صلّ وسلّم على الحق الحقيق ، والسيد الصديق ، النور الزاهر ، في ظلام الدياجر ، والسحاب الماطر ، بصنوف المفاخر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر علينه .

اللهم صلّ وسلّم على خازن العلوم الربانية ، ومستودع الحكم الإلهية ، ينبوع العلم الدافق ، وعلم الدين الخافق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على البدر المنير، في ظلم المطامير ، حليف التقى والجود، ودائم الركوع والسجود ، النور الأنور ، وشفيع يـوم المحشـر ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على بهجة العالمين ، وذخر المؤمنين ، منقذ العباد من المهالك ، ومرشدهم إلى أوضح المسالك ، الإمام المرتضى ، والحسام المنتضى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه .

اللهم صلّ وسلّم على ركن الإيمان ، وترجمان القرآن ، القدوة

الذي تدرك به الهداية ، والحجة الذي عقدت له الولاية ، ذخيرة العبادة ليوم التناد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليستلا .

اللهم صلّ وسلّم على مولى المؤمنين ، وولي الصالحين العلم الرضي ، والأمين الوفي ، منهل الصادي ، وضياء النادي ، أبي الحسن على بن محمّد الهادي علينه .

اللهم صلّ وسلّم على وارث الأئمة ، وقلم الحكمة ، الذي ورثّته على الكتاب ، وألهمته فصل الخطاب ، النور المضيء ، والوصي الرضي، أبي محمّد الحسن العسكري السلام .

اللهم صلّ وسلّم على جامع الكلم على التقوى ، وباب الله الـذي منه يؤتى ، والسبب المتصل بين الأرض والسما ، ناشر الإيمان ، وعديل القرآن ، الحجة المهدي ، صاحب العصر والزمان عليت .

اللهم اشعب به الصدع ، وارتق به الفتق ، وأمت به الجور ، وأظهر به العدل ، وزين بطول بقائه الأرض ، وقو ناصريه ، واخذل خاذليه ، ودمدم على من نصب له ، ودمر من غشه ، واقتل به جبابرة الكفر ، واقصم به رؤوس الضلالة ، واجعلنا اللهم ممن أكرمته بصحبته ، وأعززته بعزته ، وأعددته لدولته ، وثبتنا على الحق في ظهوره وغيبته .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وضاعف برحمتك توفيقهم ، وأنر بلطفك طريقهم ، ولقهم خير العاجل ، وثنواب الآجل ، إنك أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغِي يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُونَ . ﴾ .

# الخطبة الأولى

## بسيم الله الرحمن الرحيم

#### آثار سوء الأخلاق

الحمد لله القريب من خلقه ، فلا تخفى عليه همامة نفس ، ولا خالجة فكر ، ولا خاطرة قلب ، ولا اختلاجه عضو ، ولا طرفة عين ، ولا حركة متحرك ، ولا سكون ساكن ، البعيد عنهم ، فلا يحيط به فهم، ولا يسمو إليه وهم ، ولا تحدّه بصيرة ، ولا يدركه بصر ، ولا تناله صفة، ولا تبلغ كنهه معرفة .

قصرت العقول أن تعرف مدى كبريائه ، وحصرت الألسن أن تدرك الغاية من ثنائه ، وانقطع العادون أن يحصوا متواتر آلائه ، ومتظاهر نعمائه .

أحمده لما نفذ فيه علمه ، وأشكره لما تجاوز عنه حلمه ، وأستمد منه التوفيق ، وأسأله من كلّ فضل هو به حقيق .

وأشهد أن لا إله إلا هو ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْ صَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ السَّمَاءَ وَمَا السَّمَاءُ وَمَا السَّمَاءُ وَمَا السَّمَاءُ وَمَا السَّمَاءُ وَمَا السَّمَاءُ وَمَا السَّمَاءُ وَمَا يَعْرَبُ فِيهَا وَهُو مَعَكُ مُ أَينَ مَا كُنتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ يَعْرَبُ فِيهَا وَهُو مَعَكُ مُ أَينَ مَا كُنتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَمْنُ صَ وَإِلَى اللَّهِ تُمْ جَعُ الْأَمُومُ . يُولِحُ اللَّيلَ فِي النَّهَامِ وَيُولِحُ النَّهَامَ فِي اللَّيلِ وَهُوعَلِيبٌ بذَاتِ الصُّدُومِ . (١) ﴾ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده وصفوته ، ورسوله وخيرته ، خير من قام له بعهده ، وأفضل من حباه برفده ، صلّى الله عليه وآلـه التـامين في مجبة الله ، المخلصين في توحيد الله .

فاتقوا الله ، الذي بيده محياكم ، وبأمره مماتكم ، واليه معادكم ، واحذروه فقد حذركم ، واخضعوا لما أمركم ، فإنه لا نجاة إلا بالطاعة ، ولا ربح إلا بهذه البضاعة .

أيها الناس ؛ من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار ، ومن كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يـوم القيامـة أمنـاً وإيمانـاً يجـد طعمه.

ألا وإن شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شرّه ، وشر الناس من باع آخرته بدنيا غيره ، وإن لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق ، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب ، وقد جعل الله -سبحانه- مكارم الأخلاق صلة بينه وبين عباده ، فحسب أحدكم أن يتمسّك بخلق متصل بالله .

١ - الحديد : ٤ - ٦ .

۲ – فاطر : ۵ – ۷ .

جاهدوا أهواءكم تملكوا أنفسكم ، وتعرضوا لرحمة الله بما أمركم من طاعته ، تواضعوا ولا يتكبرن أحد على أحد ، فإن يد الله – سبحانه – على الجميع .

أيّها الناس ؛ حرام على كلّ قلب يحب الدنيا أن يفارقه الطمع ، وحرام على كلّ قلب متولّد بالشهوات أن يسكنه الورع ، ألا وإن حب الإطراء والثناء يعمي ويصم عن الدّين ، ويدع الديار بلاقع ، فويل لبائع الآخرة بالدنيا .

وإن خيركم من أعانه الله على نفسه فملكها ، وعرف سرعة رحلته فتزود لها .

خيركم من جعل كلّ همّه للآخرة ، وكل سعيه لها .

خيركم من ذكرتكم بالله رؤيته ، وزاد في علمكم منطقه ، ودعاكم إلى الخير عمله .

خيركم المبرؤون من العيوب ، المتنزهون عن المعاصي والذنوب .

عباد الله ؛ إن لدين الله وحدة متداخلة لا تتفكّك ولا تتجزأ ، فمن اتبع دين الله فليأخذ بجميع تعالميه ، ومن ترك منها شيئاً فقد خرج من حظيرة الدين، وجزأ وحدته .

شرائع الإسلام متحدّة ، وأحكامه مشتبكة ، فليس لأحد أن ينتقـي بعض قواعده فيتبع ، ويختار في بعضها ما يشاء له الهوى فيخالف .

ان شرائع الدين واحدة ، وسبله قاصدة ، من أخذ بها لحـق ، ومـن تركها مرق ، ومن فارقها محق .

ليس المسلم بالخائن إذا اثنتمن ، ولا بالمخلف إذا وعد ، ولا بالكذاب إذا نطق ، وإن الشيطان عدو ماثل يضع لكم الحبائل ،

وينصب لكم الغوائل ، ليخرج بكم عن هذه الحظيرة ، ويهبط بكم عـن هذه الحظيرة ، فاحذروه . هذه المنزلة الخطيرة ، بأمانيّه الكاذبة ، وطرائقه الخادعة ، فاحذروه .

اتقوا الله فيما أنتم عنه مسؤولون ، وإليه تصيرون ، فإن الله (تعالى) يقول: ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ مُرَهِ بِنَةٌ . (١) .

ويقول: ﴿ وَيُحَذَّرُكُ مُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ . (٢) ﴾ .

ويقول: ﴿ فَوَمَرَبِكَ لَنَسْأَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (٣) .

إنكم مسؤولون عن الصغير والكبير ، مجزيون على النقير والقطمير، ألا وإن أقرب الأهوال منكم الموت ، فاحذروا سكرته وأعدّوا له عدته.

..... فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم مما لا طاقة لكم به ، ولا صبر لكم عليه ، فاعملوا بما أحب الله ، واتركوا ما كره الله .

عباد الله ؛ إن بعد البعث ما هو أشدّ من القبر ، يـوم يشـيب فيـه الصغير ، ويسكر فيه الكبير ، ويسقط في الجنين ، وتـذهل كـلّ مرضـعة عما أرضعت ، يوم عبوس قمطرير ، يوم مستطير .

إِن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذي لا ذنب لهم ، وترعد منه السبع الشداد ، والجبال الأوتاد ، والأرض المهاد ، وتنشق السماء ﴿ فَهِيَ السبع الشداد ، يُؤمّئذ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُ مُ خَافِيَةٌ ، فَأَمّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِمَينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُ أَوْ الْكِتَابِيّةُ ، إِنّي ظَنْنتُ أَنِي مُلاقٍ حِسَابِيّةُ ، فَهُ وَفِي عِيشَةً بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُ أَوْ الْكِتَابِيّةُ ، إِنّي ظَنْنتُ أَنِي مُلاقٍ حِسَابِيّةُ ، فَهُ وَفِي عِيشَةً بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُ أَوْ الْكِتَابِيّةُ ، إِنّي ظَنْنتُ أَنِي مُلاقٍ حِسَابِيّةُ ، فَهُ وَفِي عِيشَةً

۲۸ - المدثر : ۳۸ .

٢ - آل عمران : ٢٨ .

٣ - الحجر : ٩٢ - ٩٣ .

مَ اضِيةً ، فِي جَنَّةً عَالِية . . . وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيَتنِي لَمْ أُوتَ كَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيَتنِي لَمْ أُوتَ كَابَ الْقَاضِيَةَ ، مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهُ ، هَلَكَ عَنِي سُلُطًا نِيهُ . . ﴾ .

جعلنا الله وإياكم ممن يؤتى كتابه بيمينه ، ووفقنـا للاهتـداء بمنـاهج دينه ، وملأ قلوبنا بأنوار يقينه ، إنه أرحم الراحمين .

﴿ بِسُدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَى نَهُرُتُ مُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سُوْنَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا سُوْنَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لُوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ . كَلَّا لُوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ . تُمَ لَتُسُأَلُنَ يَوْمَتُذِ عَنِ النَّعِيمِ . ﴾ . لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ . أَنُمَ لَتُسُأَلُنَ يَوْمَتُذِ عَنِ النَّعِيمِ . ﴾ .



### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

### من وصايا أهل البيت <sup>(ع)</sup>

الحمد لله الموصوف بغير كنه ، المعروف بغير شبه ، متم النعمة ، ومرسل الرحمة ، وجاعل النور والظلمة ، الذي يَرى ولا يُرى ، وهو بالمنظر الأعلى ، والذي إليه الرجعى ، وله الممات والحيا ، وله الآخرة والأولى ، والذي هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى ، والذي خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الدَّكرَ وَالْأَنْكَى ، مِن نُطْفَة إِذَا تُمنَى ، والذي عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى ، وَالذي هو أَغْنَى وَأَقْنَى وهُو رَبُّ الشِّعْرَى ، مبيد القرون ، وداك الحصون .

﴿ هُوالَّذِي خَلَقَكُ مُ مِنْ طِينِ ثُدَّ قَضَى أَجَلاَ وَأَجَلْ مُسَمَى عِنْدَهُ ثُدَّ أَنْتُمُ تَمْتَرُونَ . وَهُواللَّهُ فِي السَّمَا وَاتِ وَفِي الْأَمْنُ فِي يَعْلَمُ سِرَكُ مُ وَجَهْرَكُ مُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِرُونَ . وَهُواللَّهُ فِي السَّمَا وَاتِ وَفِي الْأَمْنُ فِي يَعْلَمُ سِرَكُ مُ وَجَهْرَكُ مُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِرُونَ . (١) ﴾ .

أنزهُه عن المثيل ، وأسترشده إلى خير سبيل .

وأشهد أنّ لا إله إلا هو ، لا ينازع في ملكوت ، ولا يدافع في جبروت ، ولا يضارع في كمال ، ولا يقايس في جلال ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْ عبده المصطفى لأعظم أماناته ، المنتقى لختام رسالاته ، صلّى الله عليه وآله الطاهرين، صلاة تبلغ بهم أرفع درجات المقرّبين .

أيّها المؤمنون ؛ اتقوا الله الـذي يعلم السر وأخفى ، تبلغوا بها الدرجات العلى ، وأجيبوه إلى ما دعى ، واحذروا عما عنه نهى ، فإن العاقبة منوطة بالطاعة ، وإن الجزاء كفاء للعمل ، اتقوا الله فإن الجنة أزلفت للمتقين ، واحذروا فإن جهنم أعدّت للغاوين .

في الأثر عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : خدمت سيد الأنام أبا جعفر محمّد بن علي علي علي عشرة سنة ، فلما أردت الخروج ودّعته، فقلت له : أفدني ، فقال عليه : (بعد ثمان عشرة سنة يا جابر ؟، قلت نعم ؛ إنكم بحر لا يُنزَف ، ولا يبلغ قعره ، قال يا جابر : (بلغ شيعتي عني السلام ، وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله -عز وجل-، ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة له .

يا جابر ؛ من أطاع الله وأحبّنا فهو وليّنا ، ومن عصى الله لم ينفعـه حبنا .

يا جابر ؛ من هذا الذي سأل الله فلم يعطه ، أو توكل عليه فلم يكفه ، أو وثق به فلم ينجه ؟ .

يا جابر ؛ أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته وأنت تريـد التحـول عنـه ، وهل الدنيا إلا دابة ركبتها في منامك فاستيقظت وأنت على فراشك غير راكب ، ولا احد يعبأ بها ، أو كثوب لبسته ، أو كجارية وطأتها ؟ .

يا جابر ؛ الدنيا عند ذوي الألباب كفيء الظلال ، لا إلـه إلا الله إعزازاً لأهل دعوته ، الصلاة بيت الإخلاص وتنزيه عن الكبر ، والزكاة تزيد في الرزق ، والصيام والحج تسكين القلـوب ، القصـاص والحـدود حقن الدماء ، وحبنا أهل البيت نظام الدين (١)) .

<sup>1 -</sup> الأمالي- الشيخ الطوسى (ره) - ص: ٢٩٦.

إيه نفس ما أغناك بكتاب الله عن جميع المواعظ ، وما أكفاك برب العزة عن أي متكلم ولافظ ، لقد انكشف المستور ، واستبان المحذور ، أما آن لك أن تضعي حداً لهذا الغرور ، أما آن لك أن تخصعي لبارئك بالإنابة ، فعسى تحظين من لطفه بالإجابة ، قفي فقد أوشك الستار أن يرفع ، وكاد الحبل المتصل أن يقطع .

فالحذار ؛ الحذار ، والتوبة ؛ التوبة ، فقد أشرفت في الحوبة .

كنت في سفرة الغواية والجهب بعد خسس وأربعين لقدما تبت عن كل مأثم فعسى يم

ــل مقيماً فحان مني قدوم طلت لولا ان الغريم كريم حى بهذا الحديث ذاك القديم

قال بعض العلماء: ان الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب ، ولكن إذا طفا بهم اللهب أرستهم الأغلال في النار ، ثم خر مغشياً عليه، ثم قال -ودموعه تنحدر-: بابن آدم نفسك ؛ نفسك ، فإنها هي نفس واحدة ان نجت نجوت ، وإن هلكت لم ينفعك من نجا .

كلّ نعيم دون الجنة حقير ، وكل بلاء دون النار يسير .

﴿ رَبَّنَا ظُلْمُنَا أَنفُسَنَا ، وَإِن لَـمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ . ﴾ .

﴿ رَبِّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَإِسْرَ إَفَنَا فِي أَمْرِنِا وَتَبِتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْسَالَ الْسَالُ اللَّهُ الْسَالُ اللَّهُ الْسَالُ اللَّهُ الْسَالُ اللَّهُ الْسَالُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَا اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

اللهم فكما خصصتنا بدينك القويم ، وهديتنا صراطك المستقيم ، فاجعلنا اللهم من حملة كتابك الكريم ، وأشياع نبيك العظيم .

١ - آل عمران : ١٤٧ .

اللهم اجعلنا ممن أقتفي سيرته ، واتبع سنته ، والتزم عترته .

اللهم شرّف بنيانه ، وعظّم برهانه ، وأفلج حجته ، وارفع درجته .

اللهم فكما اصطفيته وآله الطاهرين من جميع برياتك ، فاصطف لهم أزكى الزاكيات من تحياتك ، وأشرف الشرائف من صلواتك .

اللهم صلّ وسلّم على آية الله الباهرة ، ومعجزة الله القاهرة ، يعسوب الدين ، وعصمة المتقين ، والمتصدق في صلواته بخاتمه على المسكين ، أبي الحسنين علي أمير المؤمنين علينه .

اللهم صلّ وسلّم على لؤلؤة تاج الكمال ، وواسطة عقد الشرف والجلال، أكرم الخلق أباً ، وخيرهم إذ ينسبون نسباً ، أم الأثمة النجباء ، سيدتنا فاطمة الزهراء الجنكا .

اللهم صلّ وسلّم على لساني الحكمة ، وريحانتي نبي الرحمة ، اللذين لم تدنسهما الجاهلية الجهلاء ، ولم تشرك فيهما فتن الأهواء ، السيدين الزكيين أبي محمّد الحسن ، وأبي عبد الله الحسين المؤلال .

اللهم صل وسلم على أمين الله وأبي أمنائه ، وخليفته وأبي خلفائه، مصباح العالمين ، وخازن وصايا المرسلين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الإمام الرشيد ، والقصر المشيد ، كاشف الكرب ، ورفيع الرتب ، الفلك الدائر ، بالفضائل والمآثر ، أبي جعفر

الأول محمّد بن علي الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الكتاب المبين ، والحق المستبين ، وزعيم الصالحين ، أمين الله على الحقائق ، وشهيده على الخلائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه الله .

اللهم صلّ وسلّم على سيد البرية ، والمـوفي لله بحقـوق العبوديـة ، مطعم الطعام على حبه ، والصابر على الأذى في جنبه ، الإمـام العـالم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم طلِسَلام .

اللهم صلّ وسلّم على الصادق الـذي أوجب الله الكـون معه ، والهادي الذي فاز من اتبعه ، نـور الهـدى ، والمنقـذ مـن الـردّى ، أبـي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الموفي بعهد الله وذمته ، والخازن لأسراره وحكمته، بركة الله في البلاد ، وأمانة الله في رقاب العباد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المطهرين اللذين لم يعشرا في مشكل ، ولم يهفوا في معضل ، الدليلين اللذين أقام الله بهما الحجة ، وسدّ بهما الفرجة ، إمامي كلّ عدو وولي ، أبي الحسن على بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن على المبينا .

اللهم صلّ وسلّم على حافظ أسرار رب العالمين ، وبقية الله من الصفوة المنتجبين ، فاتق كلّ رتق ، ومحقق كلّ حق ، الشافع الـذي لا ينازع ، والولي الذي لا يدافع ، بهجة الزمن ، ومحيي الفروض والسنن، أبي القاسم الحجة المنتظر محمّد بن الحسن عليسًا .

اللهم أظهر كلمته ، وأعل دعوته ، وأتم نـوره ، وعجـل ظهـوره ،

وأعزّ به أولياءك ، واكبت بسيفه أعدائك .

اللهم بلّغه آماله في خاصته وعامته ، واجعلنا من أهل طاعنه .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واشف غيظ صدورهم ، واجمع منتشر أمورهم ، وأصلح فاسدهم ، وانصر مجاهدهم ، ولقهم خير الدنيا، وارزقهم رضوانك في الأخرى ، إنك ذو رحمة واسعة وفضل عظيم .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْأَحْسَانَ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . ﴾ .

# الخطبة الأولى

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### محاسن أخلاق أهل البيت (٥٠)

الحمد لله الذي خشعت له الأصوات ، وضاقت عن تعريفه تصاريف اللغات ، وتفسّخت دون بلوغ نعته الصفات ، الرفيع في جلاله، البهيّ في جماله ، العظيم في قدرته ، العليّ في قوّته ، يملك حوائج السائلين ، ويقبل عذر التائبين ، ولا يصلح عمل المفسدين ، ولا يضيع أجر الحسنين ، ولا يبعد عن قلوب العارفين .

الذي لا يفوته هارب ، ولا يعجزه سؤال ، ولا يشغله شأن ، ولا يخفى عليه شيء ، ولا ينقص من ملكه شيء .

له العظمة الـتي لا تحـد ، والآلاء الـتي لا تعـد ، والنعمـاء الـتي لا تحصى، والنور الذي لا يطفأ ، والملك الذي لا يزول ، والسلطان الـذي لا يبيد ، والكمال الذي لا يدرك ، والقضاء الذي لا يرد .

أحمده كفاء نعمه وان لم يحصها الخلائق عدداً ، ومبلخ علمه وان لم يدرك له المربوبون أمداً ، وأنزّهه من أن أجعل لـه كفواً أحـداً ، أو أن يتخذ صاحبة أو ولداً.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة من أخلص

في عقيدته ، وثبت بها إيمانه ، ورسخ بها يقينه ، وصدّق بهـا في قولـه ، ودان لها في عمله .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، ختم به نبوّته ، وأتم به دعوته، وأقام به شريعته ، وأنقذ به بريّته ، وصدّق به رسله ، وأوضح به سبله ، صلّى الله عليه وآله أمناء الكتاب ، وأدلاء الصواب .

أيّها المؤمنون ؛ اتقوا الله العليم بسرائركم ، المطّلع على نيّاتكم ، الخبير بخطرات قلوبكم ، ومطويات صدوركم ، والذي أمركم بالتقوى ، وحثكم على العمل ، وأرصد لكم الجزاء .

اتقوا الله ، واعلموا ان العبد لا يكون تقياً حتى يكون لنفسه أشد عاسبة من الشريك لشريكه .

وقد قال بعض الحكماء : (العمى خير من الجهل ، لان أكثر ما يخــاف من العمى التردّي في بئر ، وأقل ما يخاف من الجهل التردّي في الذنوب) .

قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ للَّذِينَ اسْتَجَابُوالِرَ هِ مُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ سُوءُ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُ مُ مَا فِي الأَمْ ضَجَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَّدُوا بِهِ أُولِيْكَ لَهُ مُ سُوءُ الْحَسَابِ وَمَأْوَاهُ مُ جَهَّنَهُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ . أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَرَبِكَ الْحَقُ صَعَابُ وَمَأْوَاهُ مُ جَهَّنَهُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ . أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَرَبِكَ الْحَقُ صَعَى إِنْمَا تَنذَكَ مُنْ مُواعَمَى إِنْمَا تَنذَكَ رُأُولُو الأَلْبَابِ . (١٠) .

وعن النبي ﷺ: (كفى بالموت واعظاً ، وكفى بالتقى غنىً ، وكفى بالعبادة شغلاً ، وكفى بالله مجازياً) .

وعنه ﷺ : (خصلتان ليس فوقهما من البر شيء : الإيمان بالله ،

١ - الرعد : ١٨ - ١٩ .

والنفع لعباد الله ، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء : الشرك بالله، والضرّ لعباد الله) .

وقال أمير المؤمنين عليه (يا أيّها الناس إن لله في كلّ نعمة حقاً ، فمن أدّاه زاده ، ومن قصر عنه خاطر بزوال النعمة ، وتعجّل العقوبة ، فليركم الله من النعمة وجلين ، كما يراكم من الذنوب فرقين) .

وقال الإمام أبو محمّد الحسن عليته : (ابن آدم ؛ إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك ، فخذ مما في يديك لما بين يديك ، فإن المؤمن يتزوّد ، وإن الكافر يتمتع) .

وعن أبي عبد الله الحسين عليه الله بسخط الله بسخط الله وكله الناس كفاه الله أمور الناس ، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس).

وقال الإمام زين العابدين السلام : (ثلاث من كنّ فيه من المؤمنين كان في كنف الله ، وأظله الله يوم القيامة في ظلّ عرشه ، وآمنه من فنوع اليوم الأكبر : من أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه ، ورجل لم يقدّم يدأ ولا رجلاً حتى يعلم انه في طاعة الله قدّمها أو في معصيته ، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه ، وكفى بالمرء شغلاً بعيبه لنفسه عن عبوب الناس) .

وقال الإمام محمد بن علي الباقر عليه : (والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه ، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع ، والتخشع ، وأداء الأمانة ، وكثرة ذكر الله ، والصوم والصلاة ، والبر بالوالدين ، وتعهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة ، والغارمين والأيتام ، وصدق الحديث ، وتلاوة القرآن ، وكف الألسن عن الناس إلا من خير ، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء) .

وكتب الإمام الصادق عليه إلى بعض أصحابه: (أما بعد؛ فاني أوصيك بتقوى الله، فإن الله ضمن لمن اتقاه أن يحوّله عمّا يكره إلى ما يجب، ويرزقه من حيث لا يجتسب، فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم، ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله لا يخدع عن جنّته، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته).

وقال الإمام موسى بن جعفر طلته : (الغضب مفتاح كل الشر ، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً ، وإن خالطت الناس ، فإن استطعت أن لا تخالط أحداً منهم إلا من كان يدك عليه العليا فأفعل) .

وقال الإمام على الرضا على الرضا على الناس- في نعم الله عليكم ، فلا تنفّروها عنكم بمعاصيه ، بل استديموها بطاعته وشكره على نعمه وأياديه ، واعلموا أنكم لا تشكرون الله بشيء -بعد الإيمان بالله ورسوله ، وبعد الاعتراف بحقوق أولياء الله من آل محمّد المنس أحب إليه من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم ، التي هي معبر لهم إلى جنات ربّهم ، فإن فعل ذلك كان من خاصة الله) .

وقال الإمام محمّد بن علي الجواد عليه الله : (الثقة بالله -تعالى- ثمـن لكلّ غال ، وسلّم إلى كلّ عال) .

وقال عللته : (إياك ومصاحبة الشرير ، فإنه كالسيف يحسـن منظـره ويقبح أثره) .

وقال أبو الحسن علي بن محمّد طلته : (الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر ، لأن النعم متاع ، والشكر نعم وعقبى) .

وقال أبو محمّد الحسن بن علي العسكري طلِخلا : (من كان الـورع سجيته ، والكرم طبيعته ، والحلم خلّته ، كثـر صـديقه ، والثنـاء عليـه ، وانتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه) .

وكتب الإمام المهدي عَلِينَهُ في جوابه لإسحاق بن يعقـوب: (أمـا ظهور الفرج فانه إلى الله ، وكذب الوقاتون..

إلى أن قال (صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه): وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي ، فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء).

اللهم زدنا فيك معرفة ، وزدنا في معرفتنا يقيناً ، وزدنا في يقيننا إيمانا ، وزدنا في إيماننا إخلاصا ، ووفقنا أن نعمل فيما علمتنا ، وننزجر عما نهيتنا ، ونبلغ إلى الغاية التي أردتنا ، فانه لا حول لنا إلا بك ، ولا ثبات إلا بعصمتك، ولا عصمة إلا برحمتك ، يا أرحم الراحمين .

إن ابلغ الكلام ، كلام الله الملك العلام :

﴿ بِسُدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ . أَمرَأُيتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بِالذَينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُ الْكِيمِدعُ الْكِيمِدعُ الْكِيمِدعُ الْكِيمِدعُ الْكِيمِدعُ الْكِيمِدعُ مَا مَا مُولِي الْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمُ عَنْ صَلاتِهِمُ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمُ مُرُرَا وُونَ . وَيَمْعُونَ الْمَاعُونَ . (١٠) .



١ - سورة الماعون .

### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### الشعور برقابة الله

الحمد لله الأول بلا ابتداء ، والآخر بلا انتهاء ، الذي أنشأ الأشياء من غير سنخ وصور ما صور من غير مثال ، وابتدع المبتدعات بلا احتذاء ، الذي قدر كلّ شيء تقديراً ، ويسر كلّ شيء تيسيراً ، ودبر ما دونه تدبيراً ، لم يعنه على خلقه شريك ، ولم يوازره في أمره وزير ، ولم يكن له مشابه ولا نظير .

لا يحويه مكان ، ولا يقوم لسلطانه سلطان ، ولا يعييه برهان ولا بيان ، المتعالي عن الجهات ، المتنزه عن الحيثيات ، الذي ملأ الآفاق ببدائع حكمته ، وعم المخلوقات بسحائب رحمته ، واستعلن لذوي البصائر بعجائب قدرته ، أضاء النجوم النيرة ، وأقام الأفلاك المسيرة ، وأعد لها القوانين المدبرة :

﴿ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِينِ الْعَلِيمِ ﴾. وَالْقَمَرَ قَدَّرْهُ ﴿ الْعَنْ مِنْ الْعَلِيمِ ﴾. وَالْقَمَرَ قَدَّرْهُ ﴿ مَنَا مْرِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونُ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ يُنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْمِلِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَامِ وَكُلُّ فِي فَلْكَ يَسْبَحُونَ . (١) ﴾ .

وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه ، الكبير المتعـال ﴿هُوَ

۱ – یسس: ۲۸ – ۶۰ .

الَّذِي يُرِيكُ مُ الْبُرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنشِئُ السَحَابَ الثَّقَالَ. (١) ﴾.

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، الخاتم لأنبيائه ، والخيرة من أصفيائه ، صلّى الله عليه وآله الطاهرين ، صلاة تبقى إلى يـوم الـدين ، وترتفع بهم إلى أعلى عليّين .

عباد الله -اتقوا الله- واعملوا لنجاتكم انه ما عرف الخير من لم يتبعه ، وما عرف الشر من لم يجتنبه ، وما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا رئي ذلك في عمله ، فانظروا ماذا تحبون أن يكون معكم غداً فقدّموه اليوم .

عن الإمام على بن الحسين عليه : (لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بالتواضع ، ولا كرم إلا بالتقوى ، ولا عمل إلا بالنية ، ولا عبادة إلا بالتفقه ، ألا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بعمله).

عباد الله ؛ أوصيكم بتقوى الله فيما انتم عنه مسؤولون ، واليه تصيرون ، فان الله (تعالى) يقول : ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَّتْ رَهِبِنَةٌ ﴾ .

ويقول: ﴿وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ وَإِلَيه الْمَصِيرُ..

ويقول: ﴿ فَوَرَّبِكَ لَسُأَلَنَهُ مُ أَجْمَعِينَ ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

واعلموا -عباد الله- أن الله -جل وعز- سائلكم عن الصغير ، من عملكم والكبير ، فان يعذب فنحن أظلم ، وإن يعف فهو أرحم .

عباد الله ؛ أقرب ما يكون العبد إلى المغفرة والرحمة حين يعمل لله

١ - الرعد : ١٢ .

بطاعته، وينصحه في التوبة ، عليكم بتقوى الله ، فإنها تجمع الخير ولا خير غيرها .

عباد الله ؛ العجب لمن يمهد مضجعه لنوم ليلة ، ولا يمهده بالعمل الصالح للأزمنة الطويلة ، واعلموا انه لا خير فيمن يصف الطريق للمرتحلين ، وهو مقيم في محلة المتحيّرين .

ومرّ بعضهم بالمقابر فقال: ما رأيت كاليوم قبط مصرع هنؤلاء، وغفلة هؤلاء، أفلا يعتبر الآخر بالأول، ألا ينتعظ أخ بأخيه، وولد بأبيه، ألا ينتبه عاقل من رقدته، وجاهل من سكرته، ما لهذا خلقنا، ولا بهذا أمرنا.

يا بن آدم ؛ اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك ، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه .

عليك بالمراقبة لمن لا تخفى عليه خافيه ، وعليك بالرجاء لمن يملك الوفاء ، وعليك بالحذر لمن يملك العقوبة ، إن المنافق ينظر فإذا لم ير أحدا دخل مدخل السوء ، وإنما يراقب الناس ولا يراقب الله –تعالى–، فنعوذ بالله من الجهل والغفلة فهما رأس كلّ شقاوة ، وهما أساس كلّ خسران .

عباد الله ؛ لم يتزين القلب بشيء أفضل من علم العبد بأنّ الله شاهده حيث كان ، وخير ما تدرع به النفس : اليقين بأن الله محص عليها كلّ صغير وكبير ، وجازيها على كلّ سرّ وعلانية ، وخير ما يقيها عن التردي : فكر حازم ، وخوف عاصم .

اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى ، وأعمال أهل التقوى ،

ومناصحة أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر ، وحذر أهل الخشية ، وطلب أهل الرغبة ، ونية أهل الورع ، وخوف أهل الجزع ، حتى نخافك – اللهم – مخافة تحجزنا عن معاصيك ، وحتى نعمل بطاعتك عملاً نستحق به كرامتك ، وحتى نناصحك في التوبة خوفاً لك ، وحتى نخلص لك في النصيحة حباً لك ، وحتى نتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك ، يا أرحم الراحمين .

اللهم وبلّغ عنا روح نبيك المصطفى ، وآله أثمة الهدى ، من الصلوات الزاكيات ما تحب وترضى ، وأعطهم الوسيلة العظمى ، وأكرمهم بالشفاعة الكبرى ، وصلّ عليهم صلاة لا أمد لها ولا منتهى .

اللهم صلّ وسلّم على ذي الخلق العظيم ، والمؤيد بالقران الكريم ، المغموس في بحر الفضيلة ، والمخصوص بالمنزلة الجليلة ، حبيب الله الذي اصطفاه ، وشرّفه على البرية واجتباه ، أبي القاسم محمّد بن عبد الله عَلَيْكُ .

اللهم صلّ وسلّم على حجة الخصام ، وباب المقام ، ودليل دار السلام ، رضي الولاية الكبرى ، وأخي الرسول في الأولى والأخرى ، النور الذي تنجلي به الغياهب ، والسبب الذي تدرك به المارب ، أمير المؤمنين على بن أبي طالب الله .

اللهم صلّ وسلّم على بضعة الرسول وسليلته ، وشريكة الوصي وحليلته ، ميمونة النقيبة ، والمطهّرة من كلّ ريبة ، الجوهرة القدسيّة ، ام الحسن والحسين سيدتنا فاطمة التقية المخالاً .

اللهم صلّ وسلّم على غوثي الأمة ، من الخطوب المدلهمة ، وبـابي الرحمة لتفريج كلّ غمة ، النورين الساطعين ، فـلا تنكرهمـا كـلّ عـين ،

سيدنا أبي محمّد الحسن ، وسيدنا أبي عبد الله الحسين عليهُ لِمّا .

اللهم صلّ وسلّم على الشجرة الطيبة ، والغمامة الصيبة ، وأبي الذرية المنتجبة ، الدليل على الله في نطقه وصمته ، والممثل لـدين الله في فعله وسمته ، كريم الأجداد ، والعدة ليوم المعاد ، أبي محمّد علي بن الحسين السجاد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المحجة العظمى للسالكين ، والعروة الـوثقى للمستمسكين ، الآية البينة الـتي يهتـدي بهـا أولـو البصـائر ، والموعظـة الحسنة التي تجلي بها الضمائر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر علي النّه .

اللهم صلّ وسلّم على رائد الفرقة الناجية ، ومفزعها إذا غشيت الغاشية ، الباب الذي فتحه الخالق لإسعاد الخلائق ، والكتاب الـذي أنزله لإيضاح الحقائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الوسيلة التي تـدرك بهـا الحـوائج ، والمـنهج القيم إذا ضلّت المناهج ، النور المشرق على العوالم ، والسحاب المغـدق بالمكارم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الحرز الواقي من النوّب ، والولي الراقي إلى أسمى الرتب ، والسبب المؤمل لإنجاح الإرب ، وتفريج الكرب ، عبد الله الذي ارتضى ، وأستودعه علم ما يأتي وعلم ما مضى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وارث مقامات النبي وفخاره ، ومستودع علوم الوصي وأنواره ، وخازن بينات الكتاب وأسراره ، طاهر الأبراد ، والمنزّه عن الزلآت في الإصدار والإيراد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليناً .

اللهم صلَّ وسلَّم على غوثي الأنام من طوارق الأيام ، والمُؤتمنين على حقائق الإسلام ، المُبلِّغين عن الله ، والمخلصين في توحيد الله ، الوصيِّين بالنص الجلي ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن على المُهُلِكا .

اللهم صلّ وسلّم على وعد الله لعباده بالفرج ، وسيفه الذي أعـدّه لتقويم العوج ، أمان الخائفين من أهل الدنيا ، وقائد المؤمنين إلى الـذروة العليا ، أمين الرحمان على أسرار القران ، وخليفته على الإنس والجان ، أبي القاسم المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليت .

اللهم بلّغ وليّك أمنيّته ، وأجب دعوته ، وأظهر دولته ، واستخلص به حقوق أوليائك ، وانتقم به من شر أعدائك ، اللهم أملاً بـه الأرض عدلاً وإحساناً ، ووستع على العباد بظهوره فضلاً وامتناناً ، وأعد الحـق إلى مكانه عزيزاً حميداً ، وأرجع الدين على يديه غضاً جديداً .

اللهم واجعلنا من المنتظرين لأمره ، والـدعاة إلى نصـره ، وأسـعدنا بالنظر إلى محيّاه الكريم ، والخضوع له بالإطاعة والتسـليم ، ووفّقنـا لأن نكون من أهل الزلفة لديه ، والجهاد في سبيلك بين يديه .

اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وبلّغهم في الدنيا والآخرة أقصى الأمنيات ، وأسكنهم الدرجات العاليات ، واكفنا وإياهم شر الظالمين من جميع العالمين ، إنك أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَا حُسَانَ وَإِنْسَاءً وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَى . ﴾ .

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### خشوع القلب لذكر الله

الحمد لله بارئ العقل وملهمه ، ومودعه سر المعرفة ومفهمه ، ومفضله على جميع المخلوقات ومكرّمه ، جعله سلماً لجميع المواهب ، ورفعه إلى أرقى المراتب ، وشرّفه بقوله له : (بك أثيب ، وبك أعاقب) .

وهبة النظرة التي يستجلي بها أسرار التكوين ، ومنحه القوة التي يضع بها القوانين ، وآتاه القدرة التي يستنبط بها الموازين ، ويقيم بها البيّنات والبراهين ، وعلمه كيف يستوضح الحقائق بالتعرية والتجريد ، وكيف يصور الماهيات بالتعريف والتحديد ، وكيف يستنطق بفطنته جميع دلائل التوحيد ، بينة عظمى على وجوده ، ودلالة كبرى على عظيم جوده ، وبرهان منير على محيط علمه وحكمته ، ولسان هاتف بسعة رحمته .

هدى العقول ، ولولا النور الذي آتاها لما أبصرت ، وأنار البصائر ، ولولا القوة التي مكّن فيها لما قدرت .

يقول الإنسان : أنا ، وما هو لولا إرادة سبقت ؟ .

ويقول : المادة ، وما المادة لولا ومضة أشرقت ؟ .

كل ما هنا حادث معلول ، ومحدود مجعول ، وبهذا تشهد نيّرات العقول .

وأشهد أنّ لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة حق تزكو بزكاتها البصيرة ، وتطهر بطهرها العلانية والسريرة ، وأشهد أنّ محمداً عليه عبده ورسوله ، ومظهر رحمته ، ولسان حكمته ، صلى الله عليه وعلى الأطائب من عترته .

﴿ أَلَدْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبُهُ مُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَنَ لَ مِنَ الْحَقّ وَلا يَكُونُوا كَالْذَيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِ مِهُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قَلُوبُهُ مُ وَكَثِيرً مِنْهُ مُ فَاسِقُونَ ، اعْلَمُ وا أَنَ اللَّهَ يُحْيِي الْأَمْنُ صَابَعْ دَمَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُ مُ الآياتِ لَعَلْكُ مُ تَعْقِلُونَ . (1) .

عباد الله ؛ خشوع القلب لذكر الله ليس هو الرهبة المصطنعة ، أو المؤقتة التي تمتلك الإنسان وهو يردد ذكر الله على لسانه ، أو وهو يبتهل إليه في دعائه .

وليس هو التظاهر بالبكاء أو التباكي وهو قائم بين يديه ، فإذا جدّ الجد ، وتعرّت الحقائق ، وانفصل عن موقف الدعاء لم يذكر الله عند عروض الشهوة ، تبدو له فيسلم إليها قياده ، ولم يخشع قلبه لذكر الله عند عروض الغضب، ينفعل به فيرتكب ما حرم الله ، ويتجاوز حدوده، ولم تمتلكه الرهبة من الله عند عروض الرغبة ، ينصرف إليها غير مبال بتحذير الله ووعيده ، ولم يأخذه البكاء ولا التباكي عند عروض الخلة القبيحة ، يصرّ عليها غير مكترث بما قال الله في تحريمها ، وما ذكر في تأثيمها وان نكث عهده في ارتكابها ، أو ظلم أخاه في اكتسابها .

١ - الحديد : ١٦ - ١٧ .

خشوع القلب لذكر الله ليس هو الرهبة المصطنعة أو المؤقتة ، التي لا تجعل للقلب حصانة عن الإثم ، ولا تكون له وقاية من الجرم ، إن هذا نحو من الازدواج في الشخصية ، يوائم به الجاهل بين نداء عقيدته ونداء شهواته ، ويسالم به بين مطالب دينه واندفاع رغباته ، وهيهات هيهات ؛ طلاء مزيف وسلوك محرّف ، لا يصل بالإنسان إلى حق ، ولا يصرفه عن باطل ، ولا ينال به لله رضى ، ولا يحقق له غاية .

عباد الله ؛ إن خشوع القلب الذي عنته الآية ، والذي ذكره الله --سبحانه- في عديد من آياته ، وعلق به الوصول إلى الرفيع من درجاته، هو الرهبة الدائمة الشديدة من الله ، التي تذكّره الله في كل حال ..

عند عروض كل نبوة من نبوات النفس، وعند عروض أي انفعال، أو تعرض أي رغبة أو شهوة، فتكون هذه الرهبة الدائمة حصانة لقلب المؤمن ونفسه من الوقوع في أي مأثم، ووقاية على التردي في أي محرم، بهذا يحصن المؤمن نفسه ودينه ومجتمعه:

«أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ» ..

إنّ القلب إذا خشع لذكر الله ، وخضع لأمره وما نزل من الحق ، كان هادياً للمؤمن إلى الصواب ، ومثبّتاً لقدمه عند الاضطراب .

«وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ» ..

إنّ الذين أوتوا الكتاب من قبلنا نزل عليهم الحق كما نزل علينا ، وأنذروا به كما أنذرنا ، ووُعِظوا به كما وُعِظنا ، ولكنهم تمسكوا بالقشر لا باللباب ، واكتفوا بالصورة الظاهرة عن المعنى ، فبعدوا عن الحق ، وطال عليهم الأمد ، وقست القلوب ، وكان عاقبة ذلك : الفسق

الحائر، والضلال السادر.

والقران يحذرنا هذه العقبي التي أدركتهم ، والمغبة التي أهلكتهم :

«أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ ، وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَـ لُ الْحَقّ ، وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَـ لُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ » .

وان هذه العاقبة السوآى محققة لمن سار على هذا الطريق الملتوي .

عباد الله ؛ وإن القلوب تحيا وتموت ، وهي بعد أن تموت يمكن أن تعود إليها الحياة ، وحياة القلب وموته نتيجتان لتعهد الإنسان أمر قلبه بالمواظبة على امتثال أوامر الله ، واتباع ما نزل من الحق ، واستشعار خوف الله والإحساس برقابته العظيمة على الأعمال ، فإذا تعهد المرء أمر قلبه بذلك حي واستيقظ ، وكان شديد الإحساس واليقظة ، ومرن على عمل الخير والهرب من الشر ، بل ومرن على الدعوة إلى الخير والمكافحة للشر ، وجند قواه وطاقاته لذلك ، وكل ذلك بعطاء من الله ، ومدد من لطفه .

«اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ».

وإذا أهمل الإنسان أمر قلبه ، ولم يتعهده بتربية ولا توعية .. فلم يحافظ على مناهج الله ، ولم يتبع سبيل مرضاته ، أسلم قياده لشهواته وانفعالاته ، فكانت هي القائد وهي السائق ، وكان في غفلة مطبقة ، وأدّت به إلى موت مشقي ، يُبئس حياته ، ويشقي ما بعد حياته ، ومرد على النفاق ، وعلى الشر ، وكان داعية لهما ، لا يألوا فيهما جهداً ، ولا يذخر طاقة .

وقد حذّرنا الله -سبحانه- من هذا ، ومن صحبته ، ومن دعوته إلى الغي:

فاليقظة -أيّها المؤمنون-؛ إن الغفلة لا تـؤدي إلى خـير ، اتقـوا الله وروّضوا قلوبكم برهبته ، ومكّنوا فيها صفة الخشوع لذكره ، والخشـوع لما نزل من الحق ، إنهما سبيلان مفترقان ، لا اجتماع بينهما ولا اتفاق ، وكل سبيل منهما يؤدي إلى غاية .

أحد السبيلين يفضي بكم إلى حياة سعيدة ، وعيشة رغيدة ، ونجاة من المهالك ، وسيئ المسالك ، والسبيل الأخرى يؤدي إلى فناء محتوم ، وعيش محروم ، ومنقلب خاسر في الدنيا وفي اليوم الآخر ، والخيرة بأيديكم والعقبى منوطة بما تختارون وما تسلكون ، فانظروا كيف تعملون .

اتقوا الله وانتفعوا بدلالة الله لكم ، إنها الهـدى لا ضـلال بعـده ، والمنهل العذب لا شيء يكدّر ورده :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحُ لَكُ مُ أَعْمَالَكُ مُ وَيَغْفِرُ لَكُ مُ ذُنُوبَكُ مُ ذُنُوبَكُ مُ ذُنُوبَكُ مُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَرَسُولَهُ فَقَدْ فَانَرَ فَوْنَراً عَظِيماً . (٢) ﴾ .

اللهم رب الأرباب ، ومالك الرقاب ، ومسخّر السحاب ، ومسهّل الصعاب ، يا من ليس له حجاب ، يا من حيثما دعي أجاب ، انقطع الرجاء إلا من فضلك ، وخاب الأمل إلا من كرمك ، فصلٌ على محمّد

١ - الكهف: ٢٨

٢ - الأحزاب: ٧٠ - ٧١ .

وآل محمّد ، ولا تقطع رجاءنا من امتنانك وإفضالك ، ولا تخيب تأميلنا في إحسانك ونوالك ، ولا تهتك الستر المسدول علينا من جهتك ، ولا تغيّر عنا عوائد طَولك ونعمك ، ووفقنا لما يقربنا إليك ، واصرفنا عما يباعدنا عنك ، وأعطنا من الخير أفضل ما نرجو ، واكفنا من الشر ما نخاف ونحذر ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

وإن أحسن الحديث ، وأبلغه عظة وأثراً ، قول الله العظيم :

﴿ بِسِمِ الله السرحمن السرحيم ، وَالْعَادِياتِ ضَبْحاً ، فَالْمُومِ يَسَاتِ فَدُحاً ، فَالْمُومِ يَسَاتِ فَدُحاً ، فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحاً ، فَأَمْنُ نَهِ مِنْعَاً ، فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعاً ، إِنَّ الْانْسَانَ لِرَبِهِ لَكَنُورُ ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ، وَإِنَّهُ لِمُحْبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ، أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقَبُومِ ، وَحُصَلَ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ، وَأَنَّهُ مُ بِهِمْ يَوْمَنْذَ لَخَبِيرٌ ، ﴾ .



### الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

### دور العلم في شخصية المسلم

الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق ، وفضله على كثير ممن خلق، ميزه بالفكر الصائب ، والذهن الثاقب ، والطاقات والمواهب ، واللسان الذي به يفصح ويعرب ، والملكات التي بها يتصرّف ويغرب ، والإرادة التي يصنع بها العجائب ، والقدرة التي يندلل بها المصاعب ، والطاقة التي يسخر بها عامة الأشياء لما يريد ، والمثابرة التي يسهّل بها كل صعب شديد ، وفتح له أبواب العلم ، ومهد له مدارج الفهم حواس يدرك بها ظواهر الأشياء وصفاتها ، ويضبط حدودها وأبعادها وجهاتها ، وذهنا يفتق المعاني تفتيقاً ، وميزاناً يوسعها تمحيصاً وتدقيقاً ، وقلباً يدون به ما يعلم ، ويرسم على صحيفته ما يفهم ، وفكراً يستوضح به ما استعجم .

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَ جَكُم مِن بُطُونِ أَمْهَا وَكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَمْعَ وَالاَبطار وَالاَفْرَةُ لَعَلَّكُمُ مَن بُطُونِ أَمْهَا وَكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَمْعَ وَالاَبطار وَالاَفْرَةُ لَعَلَّكُمُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا السَّمْعَ وَالاَبطار وَالاَفْرَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نِعمٌ لا يحصى لها عدد ، ولا ينقطع لها مدد .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، افتقرت له الأشياء فلبّى احتياجها ، وانقطعت إليه في تدبيره فأعطى كـل نفس منهاجهـا ،

وربط بسننه وقوانينه أفرادها وأزواجها ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، فتح به ديوان النبوة ، وختم وأعلى به شرف الرسالة ، وأتم صلى الله عليه وعلى آله سدنة العلم والحكم .

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا . ﴾ (١) .

هذا أحد مناهج الإسلام المهمة ، التي يربّي بها المسلم ، ويكمل بها معنويته ، ويصوغ بها شخصيته ، ويعدّه بها للحياة الفضلي ، ويجعله فرداً صالحاً للمجتمع الصالح ، ولبنة قوية في الهيكل الإسلامي القوي .

ومناهج الإسلام -في جميع مجالاته- فريدة ، لا يضارعه فيها أي دين ، وأي مبدأ سواه ، وتلك هي الخاصة التي تتميز بها شريعة الله عن شرائع المخلوقين ، وتلك هي السمة التي تختص بها سنن الرب عن سنن المربوبين .

إنها الخاصة التي يمتاز بها الكامل عن الناقص ، والسمة التي يفضل بها غير المحدود على المحدود .

والمنهج التربوي العظيم الذي وضعته الآية الكريمة -الـتي افتتحـت بها الحديث-، هو أن لا يسير الإنسان في دينه ، ولا في ســلوكه ، ولا في حياته ، إلا على علم .

فلا يخطو خطوة ، ولا يعمل عمـلاً ، ولا يتحـرك ولا يسـكن ، إلا على علم .

فلا يسير مع الظنون خابطاً ، ولا مع الشكوك والأوهام ضالاً

١ - الإسراء: ٣٦

متردداً ، وأن يتأكد من مصدر علمه ومن صحته ، فربما لبّس عليه الحس ، وربما خادعه السمع والبصر ، فلا بد من التأكد .

«إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً».

أن لا يسير الإنسان في دينه إلا على علم ، فلا يؤمن ، ولا يعتقـد ، ولا يقيم عقيدته وإيمانه إلا على أساس ثابت ، وآية بينة ، وبرهان منير ، وبذلك فتح الإسلام للإنسان باب العلم ، وربطه بعقيدته والإيمان به :

﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسَبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . (١) ﴾ .

﴿ فُل انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآياتُ وَالنُذُرُ عَنْ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ . (٢٠) .

ثم لا يقبس معالم دينه ، ولا يتعبد ، ولا ينتهج ، إلا وفق علم ثابت وحجة قاطعة ، فلا يتخبّط على غير هدى ، ولا يسير على غير رشد ، وبذلك أوصد الإسلام على بنية أبواب الاعتبارات والاستحسانات ، التي لا تغني من الحق فتيلاً ، ولا تهدي إليه سبيلاً .

وان لا يسير في سلوكه ، ولا في حياته ، ولا في صفاته ، إلا على علم ، فلا يرتجل الرأي ارتجالاً ، ولا يتبع في خطواته غياً أو ضلالاً .

إنها مسؤولية دقيقة ، توقف الإنسان عند كل قدم يرفعها ، وتستنبئه عن أي اتجاه يسلكه .

والإنسان حين يتبع هذا المنهج -فلا يقفو ما ليس لـه بـه علـم ،

١ - يوسف : ١٠٨ .

٢ - يونس: ١٠١.

ويتأكد من مصدر علمه ومن صحته-، يكون قوي الشخصية ، متماسك البناء ، بعيداً عن القلق والضعف ، جاداً في الإرادة والعمل ، عميقاً في النظرة والغاية .

هذه هي المراقي العالية التي يريدها الإسلام لكم -أيّها المؤمنون-، وهذه المناهج التي يربّيكم عليها ، ويدعوكم إليها ، فاتقوا الله وأسلموا له أمركم ، واجعلوا مناهجه قواماً لحياتكم ، وسبباً لسعادتكم ونجاتكم.

﴿ مَنْ يَنَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْبَرُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَخْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ مراً . (١) ﴾ .

﴿ وَمَنْ يَنُّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ و يُسْرِ أَ . (٢) .

اللَّهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّنًا تِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٣) .

اتقوا الله ؛ إن تقوى الله عـدة المـؤمن لغايتـه ، وذخيرتـه لنهايتـه ، وسلّمه إلى خير يبتغيه ، وحصنه من كل سوء يتقيه .

اللهم يا من لا يمسك خشية الإنفاق ، ولا يقتر خوف الإملاق ، يا مبتدئاً بالنعم قبل الاستحقاق ، صل على محمد وآل محمد ، وزدنا بهم من لدنك علماً ، وهب لنا بقوتك حكماً ، واجبر بهم كسرنا ، واشرح بالتقوى صدورنا ، وارحمنا إذا انقطع من الدنيا إثرنا ، واذكرنا إذا نسي ذكرنا ، برحمتك يا راحم الراحمين .

اللهم رب محمّد الذي هديت به الأمم ، وأتممت به النعم ، وأنرت

١ - الطلاق : ٢ - ٣ .

٢ - الطلاق: ٤.

٣ - الطلاق : ٥ .

به الظلم ، حقق –اللهم– في أمته رجاه ، ووفقهم لنيل رضاك ورضـاه ، واجزه عنا الجزاء الأوفى ، وبلّغه من رضوانك المقام الأسنى .

اللهم أعل درجته ، وأظهر حجته ، وأعظم بهجته ، اللهم وكما جاهد الاقربين والابعدين في إعلاء كلماتك ، فصل عليه وعلى آله الطاهرين بأفضل صلواتك .

اللهم صلّ وسلّم على حبيبك اللذي فرجت ببعثته الكروب، وأرويت به ظمأ القلوب، النبي الخاتم، والصفوة من عبد المطلب بن هاشم، المصطفى من الأنبياء الأطهار، أبي القاسم محمّد المختار ﷺ.

اللهم صلِّ وسلَّم على وليـد البيـت الحـرام ، ومطهّره بسيفه من رجس الأصنام ، أول من جاهـد وصبر ، فمدحته محكمـات السـور ، الولى بنص الكتاب المبين ، أبي الحسنين على أمير المؤمنين علينيا .

اللهم صلِّ وسلَّم على حبيبة الله وأم أحبائه ، وبنت النبي وأم أبنائه، المدافعة عن دين الله حين قلت الأصحاب ، وانقلب الناس على الأعقاب ، الصديقة التقية ، أم الحسنين فاطمة الزكية المُمَلِّكِا .

اللهم صلِّ وسلَّم على قلم الحكمة ، وسبط الرحمة ، حامل لواء الدين وأول الأسباط الميامين ، وثاني الأوصياء المرضيين ، مولى كل ولي ، أبي محمَّد الحسن بن علي النه .

اللهم صلِّ وسلَّم على فادي دين الله بنفسه ، وهادم بناء الشرك من أسّه ، البدر الذي حاول الجور أن يخمد منه السنا ، فأشرق نوره على أطراف القنا ، إمام الثقلين ، سيدنا أبي عبد الله الحسين عليسته .

اللهم صلِّ وسلّم على الدين القويم ، ومحيي الليل البهيم ، معدن حكم الله وسره ، والأمين على نهيه وأمره ، وارث مقامات المرسلين ،

وأبي الأوصياء الراشدين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليه .

اللهم صلِّ وسلَّم على المثل الأعلى ، للصفات الفضلى ، وحجة الله على أهل الدنيا ، باب الإيمان ، وأمين الرحمان ، المنجم الزاهر ، في أفق الفضائل والمآثر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليه الله .

اللهم صلِّ وسلَّم على حافظ سر الله وحامل كتابه ، والدليل المنير على شرائع الله وآدابه ، النور الماحق لظلمة كل غاسق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صل وسلم على وليك الذي مُحض له الخشوع ، واستشعر الخضوع ، الإمام المنتجب ، المتجرع لغصص الكُرَب ، سيد الأعارب والأعاجم ، وحصن الخائفين من العظائم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على الكتاب الجامع ، والقبس اللامع ، نور المهتدين ، وقرة أعين العارفين ، برهان الهدى ، وإمام من ائتزر وارتدى، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليسلا .

اللهم صلّ وسلّم على نور الأخيار ، وحجة الجبار ، العلم الـذي نصبه الله للعباد ، والعدة التي ذخرها للمعاد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على هاديي الأمم ، ووليي النعم ، ذخيرتي العصاة للنجاة من الهلكات ، وحرزي الخائفين من الطوارق والآفات ، المنتجبين للمقام العلي أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن علي المقام العلي أبي الحسن على المقام العلي أبي الحسن بن على المقام العلي المقام المق

اللهم صلِّ وسلِّم على العلم المنصوب ، والوعـد غـير المكـذوب ،

ناشر راية الهدى ، والمنصور على من اعتدى ، خاتم الأوصياء ، والباب الذي يتوجه إليه الأولياء ، والطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء ، المدّخر لقمع الجور والعدوان ، الحجة المنتظر صاحب العصر والزمان النظر .

اللهم قوّه بقوتك ، واردفه بملائكتك ، وأنزل في قلوب أنصاره السكينة، وألبسه درعك الحصينة ، واهدم به أبنية الضلال والشرك ، واهزم به جيوش الظلم والإفك ، وأحيي به سننك ، وأتمم بظهوره مننك، وأدخلنا في حزبه ، واجعلنا من خاصة صحبه ، المنتظرين لأمره ، والدائبين في نصره .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ومدّهم منك بالرعاية ، وخذ بأيديهم إلى سبل الهداية ، واكفهم فتنة الدهر ، وحط عنهم باهض الإصر ، ومثقل الوزر إنك على كل شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَٱلاَّحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَا . ﴾ .

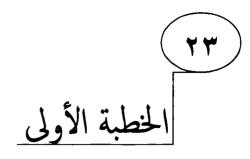

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### رقابة الضمير

الحمد لله الظاهر بذات فلا يفتقر إلى أدلة ، الغني بوجـوده فـلا ضرورة ولا صفة ولا علة .

أنشأ المنشآت فجميعها لولا وجوده عدم ، وكلُّها لولا نوره ظُلَم .

أوجدها لا لحاجة به إلى إيجادها ، وأشهدها لا لفاقة منه إلى إشهادها ، بل لتصيب كمالها من قربه ، ويحوز كل شيء نصيبه من عبادة ربه .

فكلها مظاهر قدرته ، وكلها آثار رحمته ، وكلّهـا شـواهد ربوبيتـه ، وبراهين أحديته .

فواعجباً كيف يعصى الإله ام كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

احمده ، وهو السميع لمن حمده ، المعين لمن عبده ، الهادي لمن استرشده ، الكافي لمن قصده ، واستنزل لى ولكم من روافد بره ، ما

يؤهلنا لإقامة أمره ، وتوفية شكره .

واشهد أنّ لا اله إلا الله ، وحده لا شريك له ، جل عن النسب والإضافات ، وتنزه عن الحدود والمسافات ، وتعالى عن وضع أو كيفية ، وغن عرض أو حيثية ، وأشهد أنّ محمداً على عبده ورسوله ، بعثه بأقوم شريعة ، وائتمنه على أعظم وديعة ، صلى الله عليه وعلى آله ألسنة الهداية ، ومعاقد ميثاق الولاية .

عباد الله ؛ اتقوا الله ، فهي ملجؤكم من كل ورطة ، ومأمنكم من كل سقطة .

اتقوا الله فإن الله سائلكم عمّا فرطتم ، وجازيكم بما فعلـتم ، لا تخادعكم أنفسكم ، فإن الأمر أعظم من أن يداخله خداع ، ولا يغرركم إمهال الله وإسبال ستره ، فإن الحقيقة أكبر من أن يجكّم فيها غرور .

إن المسألة مسألة نجاة أو هلاك ، و... [كذا فراغ في الأصل] أو فكاك ، راقبوا الله في جميع أعمالكم :

﴿ وَأَسِرُ وَا قَوْلَكُ مُ أُو اجْهَرُ وَا بِهِ إِنَّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ الصُّدُوسِ . (١) .

﴿ وَلُ إِنْ تَخْفُوا مَا فِي صُدُومِ كُمْ أَوْ نُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ \* يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْسِ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءً تُودُ لُوْ أَنَ بَيْنَهُ أَمَدا أَبِعِيداً وَيُحذِّ مُكُمُ مُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ مَوْفَ فَا اللَّهُ مَوْفَ فَ الْعَبَادِ . (٢) .

راقبوا الله -أيّها المؤمنون-، وخافوا قدرته وبطشه ، فـإن الشـعور

١ - الملك : ١٣ .

۲ - آل عمران : ۲۹ - ۳۰ .

برقابة الله عليكم هو السبيل لإيقاظ ضمائركم ، وإصلاح سرائركم ، وهو السبيل الذي سلكه الإسلام لتنبيه الضمير ، وتعهده بالتزكية والتطهير .

إن الضمير قوة فطرية عظيمة الأثر ، كبيرة الوقع ، أودعها الله في نفس ابن آدم ، وفرض حكومتها عليه .

فهي تأمره بفعل الخير ، وتبعثه إليه ، وتنهاه عن عمل السوء ، وتحذره منه ، وهي تجزيه عن فعل الخير -إذا هو فعله- مسرة وترحيباً ، وتكافيه على عمل السوء -إذا هو عمله- توبيخاً وتأنيباً ، ومذمة وتعذيباً ، وهي باب النفس إلى كل صالح ، ورقيبه الذاتي عن أي عمل طالح .

وطالما تسببت هذه القوة الفطرية إلى صلاح الإنسان بعد فساده ، والى توبته إلى الله من عظيم الذنوب بعد ابتعاده ، وطالما استنقذته من أسار الجريمة بعد طول رقاده .

وقد مدّ الله رقابة الضمير إلى أفعال غيره من بني الإنسان ، فهو يسرّ بكل فعل حسن يفعله الغير ، ويلتذ لكل باب يـراه مـن أبـواب الخـير ، وهو يستاء من فعل القبيح من أي عامل ، ويشمئز لمـرأى أي سـوء مـن الأسواء ، وأي رذيلة من الرذائل ..

مد الله رقابة الضمير إلى أفعال الآخرين من بني الإنسان ، ففتح باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجعله أحد الدعائم لصلاح الأفراد ، وصلاح المجتمع ، وحذر المسلمين من التقصير فيه ، وأوعد بالعقاب عليه .

وقد زود الله هذا الضمير بأحكام الشريعة ، ليتعرف منها مقاييس العمل ، ويستبين بها موارد الصحة من الزّلل .

ولكن هذا الرقيب النفسي قد يقوى وقد يضعف ، بل وقد يموت ويتلف، وسبب ضعفه هو العكوف على المعصية ، وقلة تعهده بالتطهير والتزكية ، فإن المرء إذا أكب على المخالفة سكت ضميره عن التأنيب ، وخفت صوته عن الحث والتهذيب .

والسبيل إلى إحيائه بعد موته ، هو شعور المؤمن برقابة الله عليه ، وإحاطته به ، وعلمه بمطويات صدره ، ومخفيات أمره ، فإذا شعر العبد بذلك -أتم الشعور- انتبه ضميره بعد سباته ، وانتعش بعد ماته، وانتهض يقدم له الدواء، ويحذره عواقب الأسواء :

«قُلْ إِنْ تَخْفُوا مَا فِي صُدُومِ كُمْ أَوْ نُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَبَعْلَمهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَمْرُضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ . يَوْمَ تَجِدُ كُلُ فَسُمَ اعْمَلَتُ مِنْ خَيْسِ مُخْضَراً وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوء تَوَدُّ لُوْ أَنَّ بَيْنَهُ أَمَدا أَبِعِيداً وَيُحذِّمُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ مَوْفَ فَالْعِبَادِ .» .

عباد الله ؛ إنها رقابة عظيمة شديدة ، يستوي فيها السر والعلن ، والقول والعمل ، والحركة والسكون ، وإنه لعلم محيط يستوي فيه الصغير والكبير ، وما في السماوات وما في الأرض ، وإنها لقدرة شاملة ، يستوي فيها الموت والحياة ، والابتداء والإعادة ، وإنه لحساب دقيق تجد كل نفس فيه ما عملت من خير ، وتلقى فيه ما عملت من سوء .

فافزعوا إلى أسباب رأفته ، ومجاري رحمته .. إلى الأبواب التي فتحها لنجاتكم ، وأمركم بـدخولها ، والغايـات الـتي يسّرها لكـم ، وأمـركم

بوصولها .

اتقوا الله يجعل لكم مخرجاً ويرزقكم من حيث لا تحتسبون ، توكلوا على الله ، ﴿وَمَنْ يَنُوكُ لَ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بَالغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْمًا . (١) .

اللهم أشعرنا رقابتك ، وارزقنا خشيتك ، وثبت في قلوبنا محبتك ، اللهم طالما عودتنا الحسن الجميل ، وأعطيتنا الكثير الجزيل ، وسترت علينا القبيح الوبيل ، فصل على محمد وآل محمد وأقلنا عثراتنا ، وارحم عبراتنا ، وارددنا إلى أفضل عادتك عندنا ، واستقبل بنا صحة من السقم، وسعة من العدم ، وسلامة شاملة في أبداننا ، وبصيرة نافذة في أدياننا ، إنك على كل شيء قدير .

وإن أبلغ المواعظ قول الله العظيم ، في كتابه الكريم :

﴿ بِسْدِ الله السَّرْحُمنِ السَّحِيدِ. أَلْهَاكُ مُ التَّكَاثُرُ. حَتَى نَهُمْ تُسمُ الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عَلْمُونَ عِلْمَ الْمَقَابِرَ. كَنَّا لَهُ فَا لَهُ وَالْمَعْ مِنْ الْمَعْنِ . ثُمَّ لَتُسَالُنَ يُوْمَئِذٍ عَنِ الْتَعِيمِ. ﴾. الْيَقِينِ . ثُمَّ لَتُسَالُنَ يُوْمَئِذٍ عَنِ الْتَعِيمِ. ﴾.



### الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

### على أعتاب المولد النبوي

الحمد لله المتفرد بالكمال الأعلى ، فلا يماثله شيء ، ولا يضادده شيء ، المستأثر بالجلال الأسمى ، فلا يدانيه شيء ، ولا يحل ولا يتحد في شيء ، جل عن النسب المحددة ، والإضافات المعددة ، والأجناس المقومة ، والفصول المحصلة ، والأعراض القائمة ، والأوضاع الحالة ، والصفات الزائدة .

رأى العباد آثار قدرته فعرفوه ، وشهدوا وحدة صنعه فوخدوه ، وأدركوا فقرهم إليه وغناه المطلق عنهم فعبدوه ، المعبود لا لحاجة فيه إلى عبادة مخلوق ، المحمود لا لغاية يبلغها في حمد عبد مرزوق .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ﴿ الَّذِي مَ فَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ كُلِّ يَجْرِي لاَجَلٍ مُسَمَّى يُدَّبِرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُ مَ بِلْقَاء مَرِّبِكُ مُ تُوقِئُون . (١) ﴾ .

واشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ارسله ﴿بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللهِ عَلَيه وآلَه صَلُوات عَلَى اللهِ عَلَيه وآلَه صَلُوات تؤدّي عَنَا حَقُوقَهم ، وتَسلك بنا في جميع الأمور طريقهم .

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمَاً لَا يَجْزِي وَالْـِدَّ عَـنْ وَلَـدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَـاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ يَاللَّهِ الْغَرُورُ .» .

موعظة بالغة ، وحجة دامغة ، لا تبقي عـذراً لمعتـذر ، ولا حجـة لحتج ، ولا فرصة لمتريّث ، ولا تدع غفلة لغافل .

« اتَّقُوا رَبَّكُمْ» ، ربكم الذي ابتدأكم بالنعمة ، وشملكم بالرحمة ، هـو الـذي يحـذركم أخذته ، وينـذركم نقمته ، ويحـتم علـيكم خشيته،ويذكركم يوماً مهولاً ، لا يغني فيه قريب عن قريب ، ولا يجـزي حبيب عن حبيب ، ويؤكد لكم ذلك فيقول : «إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق» ، فلا تمترن في وعد الله ، ولا تسوفن في أمره ، ولا تخادَعن عن تقواه .

ولا «تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا» عن الحياة العليا ، « وَلا يَغُرَّنُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ»، والغرور هو الشيطان الـذي أمـركم الله بمعاداته ، فاستعيذوا بالله منه ، ووسائله لإغرائكم واغوائكم كثيرة وفيرة ، فاستعينوا بالله على التخلص منها .

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى مَرَّبِهِ مُ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكُونَ . إِنِّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ . (١) .

واعلموا أن الله قريب منكم يعيذكم إذا عـذتم بـه ، ويجيركـم إذا التجأتم إليه، فاتقوا الله واحذروا التسويف وخذوا بالحزم ، وقفـوا هـذه الأنفس لا تنطلق ، وراقبوها لا تنزلق .

وقد أطل عليكم -أيها المؤمنون- عيد من أعياد الإسلام ، ويـوم من أيام بركته للأنام .

١ - النحل: ٩٩ - ١٠٠ .

يوم إشراق النور الأعظم ، وميلاد الرسول الأكرم ، يـوم تجلّـى الله بالحكمة ، ففتح فيه للعالمين بـاب الرحمـة ، واطلع النـور الـذي يجـوب الظلمة ، ويجلو الدياجي المدلهمة .

يوم استهلال إمام الأنبياء ، وسيد السفرة الأمناء ، وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأغر ، فاشكروا لله نعمته ، واحمدوا له منته، وجددوا ذكرى اليوم العظيم ، بتجديد ولائكم للنبي الكريم ، وثباتكم على سنته ، واتباع الأطائب من عترته .

قوّوا من عقائدكم ما ضعف ، وثبّتوا ما اضطرب ، وأصلحوا من نفوسكم وأخلاقكم ما فسد ، وأقيموا ما اعوج ، وكونوا -كما أراد الله لكم-:

﴿خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ اللهِ (١)﴾.

هذه هي ذكرى الميلاد -أيها المؤمنون-، فجددوها تجدد لكم النعمة، وينبسط عليكم النور ، وتسعد لكم الحياة .

ألا وإن لهذا اليوم مناسبة أخرى ضاعفت شرفه ، وزادت نـوره ، ومدت بركته ، وهي ميلاد سيد الأمّة ، وسادس الأثمـة ، أبـي عبـد الله جعفر بن محمّد، عليه وعلى آبائه وأبنائـه أفضـل الصـلوات والسـلام ، فاهتموا بيومكم ، وجدّدوا صلتكم بنبيكم وأئمتكم .

ومن المستحبات صوم ذلك اليوم ، وتعظيمه بين المسلمين ، والصدقة فيه على المستحقين ، وإدخال السرور على المؤمنين ، فجدّوا فيه في أعمال الخير ، وأكثروا من البر .

١ - آل عمران : ١١٠ .

اللهم لك الحمد كفاء نعمك ، ومداد كلماتك ، وعداد مخلوقاتك ، ولك الحمد حمداً يتسامى عن الحدود ، ويبقى مع الخلود ، ولك الحمد كما حمدك المطهرون من أنبيائك ، والمنتجبون من أوليائك ، والمقربون من ملائكتك ، والمخلصون من خيرتك .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واهدنا لنتبع حدودك التي أقمت، ومناهجك التي رسمت ، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت ، وقنا اللهم كل فتنة تضلّنا ، وكل هوىً يزيغ بنا ، وكل ضلالة تردينا .

اللهم ونبيك الأعظم الذي بلغتنا به شرف هذه المنزلة ، ورفعتنا به هذه الدرجة المفضلة ، اللهم ابعثه المقام الذي ترضاه له ، وارفعه المنزلة الكريمة التي تفضله بها ، واجزه عنا أوفى ما جزيت نبياً عن أمته ، وصل اللهم عليه وعلى أطائب عترته .

اللهم صلّ وسلّم على رسولك الـذي أطفـأت بـه النوائر ، وأنـرت ببعثته البصائر ، المستخلص من أطيب الشجر ، والحبّو بأفضل العتر ، نبيك الأعظم ، وصراطك الأقوم ، سيدنا أبي القاسم محمّد سيد البشر عَلَيْهُ .

اللهم صلّ وسلّم على النور المبين ، والكلمة التي الزمتها للمتقين ، قائد كل تقي ، وإمام كل مؤمن نقي ، سيدنا أبي الحسن والحسين على أمير المؤمنين عليسلة .

اللهم صلّ وسلّم على بضعة سيد البشر ، ووالدة الأمناء الغرر ، المطهرة من الأرجاس ، والمبرأة من العيـوب والأدنـاس ، شفيعة يـوم الجزاء ، أم الحسنين فاطمة الزهراء المنكا .

اللهم صلّ وسلّم على رافع دعائم الإسلام بسلمه ، ومحير ثواقب الأحلام بحلمه ، ربيّ المصطفى ، ووصيّ المرتضى ، سيدنا أبي محمّد

الحسن بن على المجتبى عليسلا .

اللهم صلّ وسلّم على سبط خاتم الأنبياء ، وخامس أصحاب الكساء ، صاحب القبة السامية ، وساكن التربة الزاكية ، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليته .

اللهم صلّ وسلّم على عصمة الأنام ، وعز الإسلام ، المجاهد في سبيل الله وهـو في مناجاته ، كهـف الله وهـو في مناجاته ، كهـف المضطرين، وعون المؤمنين، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليتهم.

اللهم صلّ وسلّم على الكتاب المبين ، والعلم اليقين ، القائم بقسط الله ، والأمين على شرع الله ، وارث المشاعر ، وغوث الله لكل حائر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر علينه .

اللهم صلّ وسلّم على عميد الصادقين ، ولسان الناطقين ، الطود الأشم ، وناشر الحكم والحِكَم ، الوصي الناطق ، أبي عبد اله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على حليف التنزيل ومن أكرمه الله بالتبجيل ، طويل الركوع والسجود ، وكريم الآباء والجدود ، الذي لم تأخذه في الله لومة لائم، سيدنا أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على إمام أهل التقوى ، ونـائي المرقـد والمشـوى ، عظيم الرتب ، وكريم النسب ، دليل الهدى ، والمنجي من الـرّدى ، أبـي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليــلام .

اللهم صلّ وسلّم على الشـمس المضيئة ، والـذي بشـفاعته تحـط الخطيئة ، أمين الله وحجته ، وداعي الله وخليفته ، ذخـر العبـاد ليـوم المعاد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على بدر الدجى ، والكهف الذي يأمن من إليه التجا ، العالم في البرية ، والفائز بأسمى درجات العبودية ، المنهاج البادي ، أبي الحسن على بن محمّد الهادي علينه .

اللهم صل وسلّم على خلف أئمة الدين ، والحجة على أهل الدنيا أجمعين ، ورافع شبه الملحدين ، بنور العلم اليقين ، النور المضي ، والصادق الوفي ، أبي محمّد الحسن بن علي عليته .

اللهم صلّ وسلّم على راية الهدى المرفوعة ، وحجة دين الله الموضوعة ، ذي الولاية العظمى التي لا يقبل بدونه العمل ، والشفاعة الكبرى التي يغفر بها الزلل ، قرين القرآن ، وأمان أهل الإيمان ، الإمام المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم حفه بملائكتك المقربين ، وأيده بروح القدس يا رب العالمين ، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك ، والقائم بدينك ، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله ، مكن له دينه الذي ارتضيته له ، أبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك لا يشرك بك شيئاً ، اللهم أتم به النور ، واجمع به منتشر الأمور .

اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، وبلّغنا من الخير ما نرجو ، واستجب لنا برحمتك ما ندعو ، ولقنّا حجتنا يوم نلقاك ، ووفقنا لما فيه رضاك ، إنك على كل شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيَّاءَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وُنَ . ﴾ .

## الخطبة الأولى

### بسمالله الرحمن الرحيم

#### تعادل الخوف والرجاء

الحمد لله الموصوف بالإحسان ، المحمود بكل لسان ، الذي بمنّ على عباده ابتداءاً ، ولا يبتغي منهم على نعمائه جزاءاً ، والـذي يتطـوّل عليهم بالمثوبات الكثيرة ، جزاء للطاعة اليسيرة .

لا يبلغ الشاكرون حقّ نعمائه من الشكر ، ولا يؤدي العابدون وفاء حقّه من الطاعة ، ولا يدرك الواصفون مدى ما يجب له من الكمال .

يغفر لمن يغفر له من عبيده لا باستحقاق ، ويرضى عمن يرضى عنه منهم لا باستيجاب ، فكلّهم مقصّر في الوفاء بما يجب لربّه وإن اجتهد ، وكلّهم عاجز عن بلوغ الغاية من عبادته وإن بالغ ، فبعونه -لا بدون ذلك- يصل الواصلون ، وبإقداره -لا بسبب سواه- يعبد العابدون ، وبتفضله -لا بشيء غيره- يفوز الفائزون .

أحمده لما ألهم من ضروب المعرفة ، ولما أرشد من صنوف الطاعة ، ولما أسبغ من جليل النعم ، ولما صرف من محذور النقم ، ولما لا يبلغه علمي مما يجب له حمده ، وينال الزلفة به عبده .

وأشهد أنّ لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له ، المحصى لبريته ،

الحافظ أعمال خلقه ، العليم بمطويّات صدورهم ، ومتقلّبات أمورهم ، والسلالة ، وأشهد أنّ محمّداً عليه ورسوله ، أخرجه من أكرم سلالة ، واصطفاه لأعظم رسالة، صلّى الله عليه وآله ينابيع الحياة ، وسفن النجاة .

أيِّها المؤمنون اتقوا الله وارجوا فضله ، واخشوا عدله .

اتقـوا الله -سبحانه- فبتقـوى الله تسـعدون ، وارجـوا فضـله ، واخشوا عدله ، فبالرجاء والخشية تنالون ما تأملون .

﴿ ادْعُوا مَرَّبَكُ مُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ، وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَمْنِ بَعْدَ إصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ مَرَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ . (1) ﴾ .

هذا هو الطبّ النباجع لأمراض القلبوب ، والعبلاج البواقي من أعراض الذنوب ، خوف مكين من عقاب الله يصدّ العبد عن ارتكباب معاصيه ، وطمع شديد بثواب الله يسوق العبد إلى نيل مراضيه .

خوف شديد ، ورجاء عتيد ، يعتدلان في القدر ، ويتَّفقان في الأثر .

خوف لا يبلغ بالخائف درجة الياس من روح الله ، ﴿ إِنَّهُ لاَ يَيْأُسُ مِنْ مَنْ مَوْ الله ، ﴿ إِنَّهُ لاَ يَيْأُسُ مِنْ مَنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

ورجاء لا يأمن به الراجي مكر الله ، ﴿ فَلا يَأْمَنُ مَكُ رَاللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهِ الْحَاسِرُونَ . (٣) ﴾ .

ولكنهما مزيج اعتدل ، وظهر أثره في العمل .

١ - الأعراف : ٥٥ - ٥٦ .

۲ - يوسف : ۸۷ .

٣ - الأعراف : ٩٩ .

وفي الحديث: (ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة، ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا).

وعن الصادق عللته : (ارج الله رجاءً لا يجرئك على معصيته، وخف الله خوفاً لا يؤيسك من رحمته).

وقبل لـه عليته : قـوم يعملـون بالمعاصـي ويقولـون نرجـوا ، فـلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت ، فقال عليته : (هؤلاء قوم يترجحـون في الأماني ، كذبوا ، ليسوا براجين ، من رجا شيئاً طلبـه ، ومـن خـاف شيئاً هرب منه) .

عباد الله ، جدير بمن عرف الله ان يخشاه ، وأن يخاف أليم أخذه ، وشديد نكاله ، وحقيق بمن أيقن بعظيم جوده ، وسعة رحمته أن يرجو فضله ويؤمل غفرانه .

وقد قال -سبحانه- في كتابه الكريم: (أَبْرِئُ عَبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيدُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيدُ. (١) .

وخطب النبي عَلَيْ فقال: (آيها الناس؛ إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ألا إنّ المؤمن يعمل بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، وفي الشبيبة قبل الكبر، وفي الحياة قبل المات، فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من مستعتب، وما بعدها من دار، إلا الجنة أو النار).

١ - الحجر: ٤٩ - ٥٠ .

وعنه ﷺ: (والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قطّ خير الـدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ، ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكفّ عن اغتياب المؤمنين.

والذي لا إله إلا هو ، لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله ، وتقصير من رجائه له ، وسوء خلقه ، واغتياب المؤمنين .

والذي لا إله إلا هو ، لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظنّ عبده الخير ، يستحيي أن يكون عبده الخير ، يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنّه ورجاءه ، فأحسنوا بالله الظنّ وأرغبوا إليه).

عباد الله ؛ لا يغالبنكم الهوى عن أمركم ، ولا يؤيسنكم الشيطان من ربكم ، ولا تخادعنكم الدنيا عن دينكم ، ولا تستزلكم الشبهات عن يقينكم .

يا صاح إنك راحل فتزود لا تغفلن فالموت ليس بغافل فليأتين منه عليك بساعة ولتخرجن إلى القبور مجرداً

فعساك في ذا اليوم ترحل أو غد هيهات بل هو للأنام بمرصد فتود أنك قبلها لم تولد مما شقيت بجمعه صفر اليد

الخوف ؛ الخوف من الله ، فانه العدّة لكم إذا أراد الهوى إضلالكم.

والرجاء ؛ الرجاء لرحمته ، فانه الصلة الوثيقة بربكم إذا همت المعاصي ان تقطع من عفوه حبالكم ، الجأوا إليه فانه قريب ، وادعوه خوفاً وطمعاً ، إنه سميع مجيب .

اللهم يا من غمرني بالنعم على غير استحقاق مني ، وجلّلني بالستر على غير استيجاب للستر عني ، خاب عبد لم تجعل له من توفيقك عضداً ، وخسر امرؤ لم يتخذ من رحمتك ومغفرتك سنداً ، يا كافي عباده وإن لم يعرفوه تحنّناً منه وعطفاً ، ويا قاضي حوائجهم وإن لم يسألوه براً منه بهم ولطفاً ، هب لي يا سيدي ما أجرمت ، واكفني ما علمت ، وقني شر نفسي ، وأعني في يومي على أن أتلافى ما فاتني في أمسي ، وقورني على الصالحات حين أصبح وحين أمسي ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

ألا وإن أفضل الكلم ، قول من أنشأ الإنسان من العدم :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . وَالْعَصْمِ . إِنَّ الْأَنِسَانَ لَفِي خُسْمٍ . إِلاَّ الَّذِينَ المَّ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ . ﴾ .

### الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### استهاع المواعظ

الحمد لله الذي ليس له ابتداء ولا انقضاء ، والذي أنشأ الأشياء كما يشاء، وبجبروته قامت الأرض والسماء ، جرى بقدرته القضاء ، وأتقنت بحكمته الأشياء ، قرن كل موجود بغايته ، وأمدة بالتدبير الكامل من مبدئه إلى نهايته ، أبدع المكونات على ما سبق فيه علمه ، ونظم الحركات على ما تقتضيه حكمته وحكمه ، فهو محرّك كل كوكب في مداره ، وضابط كل متحرك في مساره ، وهو منشئ هذه الأجرام ، ومحصي ما لها من الأثقال والأحجام ، ومسيّرها على أدق نظام ، وحافظها على التقارب والاصطدام .

﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَمْنُ صَوَالْنَهُ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثّمَرَاتِ مِنْ قَالَكُ مُنْ وَسَخْرَ لَكُ مُ الْفُلْكُ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخْرَ لَكُ مُ الْفُلْكُ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخْرَ لَكُ مُ اللّهُ لَ وَالنّهَامَ. الأَنْهَارَ. وَسَخْرَ لَكُ مُ اللّهُ لَ وَالنّهَامَ . وَسَخْرَ لَكُ مُ اللّهُ لَا يُحْصُوهَا إِنّ الأَنْسَانَ لَظُلُومُ وَاتّاكُمُ مُنْ كُلّ مِنْ كُلّ مِنَ اللّهُ لَا يُحْصُوهَا إِنّ الأَنْسَانَ لَظُلُومُ وَاتّاكُمُ مُنْ كُلّ مِنْ اللّهُ لَا يُحْصُوهَا إِنّ الأَنْسَانَ لَظُلُومُ وَاتّاكُمُ مَنْ كُلّ مِنْ اللّهُ لِا يُحْدُوا نِعْمَتَ اللّهِ لا يُحْصُوهَا إِنّ الأَنْسَانَ لَظُلُومُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَا يُعْمَلُ وَالنّهُ اللّهِ لا يُحْصُوهَا إِنّ الأَنْسَانَ لَظُلُومُ اللّهُ لَا يُحْصُوهَا إِنّ الأَنْسَانَ لَظُلُومُ اللّهُ لا يُحْصُوهَا إِنّ الأَنْسَانَ لَظُلُومُ اللّهُ لا يُحْصُوهَا إِنّ الأَنْسَانَ لَظُلُومُ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ لا يُعْمَلُ مَنْ اللّهُ لا يُعْمَلُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة يطهر بها القلب من دنس الشرك ، ويخلص بها العمل من وضر الشك ، وأشهد

۱ - إبراهيم: ۳۲ - ۳۴ .

أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ عبده ورسوله ، بعثه في الأميّين ، ومنّ به على المؤمنين ، وأرسله إلى الناس أجمعين ، صلّى الله عليه وآله النجوم الزاهرة، والفلك الجارية في اللجج الغامرة.

﴿ وَاَتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ . (٢) ﴾ .

﴿ وَاتَقُوا يَوْما لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلْ وَلا هُمُ مُ يُنْصَرُونَ . ﴾

عباد الله ؛ إن المواعظ لم تؤسّس ليمرّ بها الإنسان ذاهلاً ، أو ليستمع إلى كلماتها غافلاً ، ولكنها أسست ليستيقظ بها غافل من رقدته، وينتبه بها عاقل من صرعته .

لم تجعل تسلية يقتل الإنسان بها وقته ، بل علاجاً ينعش بها المريض قلبه ، ويحيي بها الميّت لبّه .

لم توضع لتكون جُملاً يستلد المخاطب بسماعها ، بـل وضعت لتكون مناهج يسعد المرء باتباعها .

فاستمعوا –رحمكم الله– وانتفعوا ، فيإن من استمع إلى الموعظة خرج منها وهو أحد رجلين :

١ - الأعراف : ٣ .

٢ - البقرة: ٢٨١ .

رجل سمع فانتفع ، ووعظ فارتدع ، فخرج من واعظه حياً بعد موت ، صحيحاً بعد سقم ، مهتدياً بعد ضلالة ، ناجياً بعد هلكة ، فهذا الذي أصبحت له الموعظة باباً لنجاته ، وسبباً لحياته .

ورجل سمع وهو غير سميع ، وشهد وهو كالغائب ، تمر بمسامعه الكلمة فلا يأبه ، وتترادف عليه الزواجر فلا يُلوي ، كأنّ المعني بها غيره، أو كأنّ الأمر لا يستحق الاهتمام به ، فخرج من مجلسه وقد تضاعفت غفلته ، وتفاقم خطبه ، وأظلم قلبه ، وأصبحت الموعظة كلّاً عليه ، وأقامت عليه الحجة عند ربه ، فاستمعوا -رحمكم الله- فإنكم المعنيون في الخطاب ، وليتذكّر المستمع منكم ما سمع بعد خروجه ، وليُطبّق ما عرفه من المناهج على عمله ، وليستغفر ربه من عظيم زلله ، فإن لم يستطع أن يفعل ذلك فليعلم إنه مخادع عن أمره، مفتون في دهره .

أيا سامعاً ليس السماع بنافع إذا أنت لم تفعل بما أنت سامع إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزاً فما أنت في يوم القيامة صانع

عباد الله ؛ ما أقصر الأعمار! ، وما أيقظ الأقدار! ، وما أسرع الليل والنهار! .

وإن عمراً قصيراً يستوجب به صاحبه النار لعمر مشوم على صاحبه .

خيركم من عرف سرعة رحلته فتزود لها ، خيركم من أعانه الله على نفسه فملكها ، ألا وإن العاقل كثير الوجل ، قليل الأماني والأمل، واللبيب من اشتغل بدينه عن كل أحد ، ففاز حيث خسر الغافل ، وسلّم حيث تورّط الجاهل .

فالحذر ؛ الحذر . والبدار ؛ البدار ، فإن قصر الأجل لا يمكن للعبد

من الإطالة ، وإن سرعة المسير لا تسوّغ له الإبطاء .

اللهم يا من إليه ملجأ العباد في المهمات ، وإليه يفزع الخلق في الملمات ، يا عالم الجهر والخفيات ، أنت الله لا إله إلا أنت ، نمت إليك بلا إله إلا أنت ، فبلا إله إلا أنت اجعلنا في هذا اليوم ممن نظرت إليه فرحمته ، وسمعت دعاءه فأجبته ، وعلمت استقالته فأقلته ، وتجاوزت عن سالف خطيئته ، وعظيم جريرته ، فقد استجرنا بك من ذنوبنا ، ولجأنا إليك في ستر عيوبنا ، اللهم فجد علينا بكرمك ، واحطط خطايانا بحلمك .

اللهم رب النبيين والأبرار ، ورب الصديقين والأخيار ، صلّ على صفوتك ، وخير خيرتك ، والنور الذي أظهرته لهدى بريتك ، الصادق الأمين والرسول المبين .

اللهم اجعل في السابقين غايته ، وفي المنتجبين كرامته ، وفي العالين ذكره، وأسكنه وآله الطاهرين أعلى الغرف ، بحيث لا تفوقها درجة ، ولا تفضلها منزلة ، اللهم أكرم زلفتهم ، وأجزل عطيتهم ، وأظهر أمرهم ، وأتم نورهم ، وآتهم أوفر العطيات في جناتك ، وصل عليهم بأفضل صلواتك .

اللهم صلّ وسلّم على معلّم الحكمة والكتاب ، وقائد الخلـق إلى الصواب، رسولك الأعظم ، وداعيتك إلى الـتي هـي أقـوم ، بعيثـك إلى الخلق أجمعين ، محمّد خاتم النبيين ﷺ .

اللهم صلّ وسلّم على ساقي الحوض ، وأمين الله في الأرض ، وصي الرسول ، وحسامه الـذي لم يعرف الفلـول ، أول المسلمين ، والذي أكمل الله بولايته الدين ، أبي الحسنين علي أمير المؤمنين عليستلا .

اللهم صلّ وسلّم على مستودعة الأسرار ، وخزانة الأنوار ، شفيعة

يوم الجزاء ، ووالدة المعصومين الأمناء ، أم الحسن والحسين ، سيدتنا فاطمة الزهراء المنطقة المعصومين الأمناء ، أم الحسن والحسين ، سيدتنا

اللهم صلّ وسلّم على الصادع بالحكمة ، والقائم بسدّ الثلمة ، المنتجب للإمامة ، والمتسربل بالكرامة ، رابع أهل العباء ، وثاني الأئمة النجباء ، أبي محمّد الحسن بن على المجتبى عليضة .

اللهم صلّ وسلّم على رافع لـواء الإسـلام بقتلـه ، وفاديـه بنفسـه وبنيه وأهله، ريحانه النبي ، وقدوة كلّ أبيّ ، سيدنا أبي عبـد الله الحسـين بن على عليلته .

اللهم صلّ وسلّم على شاهدك على خلقك ، وعبدك القائم بحقّك، مولى المؤمنين ، وغوث المكروبين ، وملجأ المضطرين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين علينظه .

اللهم صلّ وسلّم على قيّمك على الـدين ، ولسانك الناطق في العالمين ، معدن الفضائل والمآثر ، ومجمع المناقب والمفاخر ، سيدنا أبي جعفر الأول محمّد بن على الباقر طلته .

اللهم صلّ وسلّم على الخيرة من الخيرة ، وربيب الكرام الـبررة ، مصباح المشكاة ، ومنقذ العصاة من الـدركات ، الـذي فرضت طاعته على كلّ أبيض وأسود ، سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد عللته الله .

اللهم صلّ وسلّم على وصي الأبرار ، وإمام الأخيار ، صاحب المقامات الجليلة ، وحليف السجدة الطويلة ، باب المكارم ، وسيد الأعاظم ، سيدنا أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلم على عديل الكتاب ، والناطق بفصل الخطـاب ، فخر العرب والعجم ، وسيد من قام على قدم ، مـولى الـورى ، سـيدنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على مستودع العلوم النبوية ، وخازن الأسرار العلوية ، سيد العباد ، وغوث الملهوفين يوم ينادي المناد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على بـابي رحمتك ، وخـازني حكمتك ، ركـني الهدى ، وكهفي الورى ، التقـيّين النقـيّين ، والكـوكبين الـدرّيين ، أبـي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن علي العسكريين المُهَاكلاً .

اللهم صلّ وسلّم على الباب الذي يتوجه إليه الأولياء ، والسبب المتصل بين الأرض والسماء ، الطالب بالدماء النبوية المهدورة ، والشائر بالحقوق العلوية المغدورة ، والمنتصر للشريعة الإلهية المهجورة ، مجدّد السنن ، وقامع الفتن ، أبي القاسم محمّد بن الحسن عليسًا الله .

اللهم أزح بظهوره العلل ، وأكحل بطلعته المقل ، واغسل به الأدران ، من قلوب أهل الإيمان .

اللهم اظهر به الحق الذي ستره الظالمون ، واجبر بـــه القلـــوب الـــــي كسرها الجبارون ، وأقم به الحدود التي أضاعها المعتدون .

اللهم واجعلنا ممن نهج هداه ، وابتغى رضى الله برضاه ، ونصح لله في نصرته ، واقتدى بنيّر سيرته ، اللهم واقـض بـه حاجاتنـا ، واستجب به دعواتنا .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واعمر بالإيمان قلوبهم ، واشرح بالتقوى صدورهم ، ولا تجعل لمبتغي السوء عليهم سبيلاً ، وآمنهم من المحنة ، انك على كلّ شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِوالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَلَا حُسَانِ وَإِنْمَاءَ وَالْمُنْكَرِوالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَلَا . ﴾ .

## الخطبة الأولى

### بسسمالله الرحمن الرحيسر

#### آفات اللسان

الحمد لله الذي علا فاستعلى ، وكان بالمنظر الأعلى ، وقرب فدنا ، وعلم السر وأخفى ، ولي التدبير ، وبيده ملاك المقادير ، لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون ، ولا يصفه الواصفون ، لا يخيب من سأله ، ولا يعز عليه ما فعله ، أنيس المنفردين ، وظهر المنقطعين ، ومال المقلين ، وقوة المستضعفين ، وكنز الفقراء ، وموضع شكوى الغرباء ، ذو الجود العميم، ومحيي العظام الرميم .

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُ مُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُ مُ تَشْكُرُونَ . وَسَخَّرَ لَكُ مُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَمْنُ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ . (١) .

أحمده على إحسانه الكثير ، وخيره الغزير ، وتكليفه اليسير ، ودفعه العسير، وأحمده على تثميره قليل الشكر ، وإعطائه وافر الأجر ، وحطّه مثقل الوزر، وقبوله ضيّق العذر ، وأسأله التوفيق لما ندبني إليه ،

والعصمة عمّا حدّرني منه ، والفوز فيما دعاني له .

وأشهد إنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كمال ، ولا شبه لـه في صفة ، ولا ندّ له في ملك ، ولا وزير لـه في خلـق ، ولا ظهــير لـه في تدبير ، ﴿وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ ، ﴿وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده الذي أرسله هادياً لعباده ، ونوره الـذي أضاء في بلاده ، المحمود في المقرّبين ، والمأخوذ ميثاقه على جميع النبـيّين ، صلّى الله عليه وآله المطهّرين ، صلاة ترفعهم إلى أعلى عليين .

أيّها الناس ؛ اتقوا الله الذي يعلم سرّكم وجهركم ، ويعلم متقلّبكم ومثواكم ، وأكثروا من الاستغفار ، فإن الله -عز وجل- لم يعلّمكم الاستغفار إلا وهو يريد ان يغفر لكم .

واعلموا انه لا يتقي العبد حتى يخزن لسانه .

وقد ورد عن النبي ﷺ: (أكثر خطايا ابن آدم في لسانه ، ومن خزن لسانه ستر الله عورته ، ومن كف غضبه كفّ الله عنه عذابه ، ومن اعتذر إلى الله -عز وجل- قبل عذره وتجاوز عنه).

وعنه ﷺ: (إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يـدري إنها بلغت منه حيث بلغت ، فيوجب الله له بها سخطه إلى يـوم القيامة ، وإن أحـدكم ليتكلّم بالكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها أهل المجلس ، فيهوي بها أبعـد ما بين السماء والأرض ، وإنه ليزّل عن لسانه أكثر مما يزلّ عن قدمه) .

وعنه ﷺ : (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ، ولا يدخل الجنّة رجل لا يأمن جاره بوائقه) .

أيّها الناس ؛ إن اللسان من أجل نعم الله (تعالى) على الإنسان ، إذ

به يتميز على سائر أنواع الحيوان ، ولكنه واسع المجال ، رحب الميدان .

وباللسان تنال الدرجات الرفيعة ، والمراتب العالية ، إذا وجّهه على وفق الحكمة ، واستخدم في ما يوجب الرحمة ، ومن أطلق عذب لسانه ساقه إلى شفا جرف هار ، إلى ان يضطره إلى دار البوار ، ولا ينجو منه إلا من يقيده بلجام الشرع ، ولا يطلقه إلا فيما ينتفع به في الدنيا والآخرة .

وآفات هذه الجارحة كثيرة ، وآثامها كبيرة .

فمن آفات اللسان : الكذب ، وقد ورد عن أبي جعفر عللته ، قال: (إن الله –عز وجل– جعل للشرّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلـك الأقفال الشراب ، والكذب شر من الشراب) .

قيل: وكان أمير المؤمنين عليه يقول: (ألا فاصدقوا، إن الله مع الصادقين، وجانبوا الكذب، فانه يجانب الإيمان، ألا وإن الصادق على شفا منجاة وكرامة، ألا وإن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة، ألا وقولوا خيراً تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم).

١ - الحجرات : ١٢ .

وعن النبي ﷺ أنه قال: (يا أبا ذر؛ إيّاك والغيبة، فإن الغيبة أشدّ من الزّنا، قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ ، قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله، فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها.

يا أبا ذر ؛ سباب المسلم فسوق ، وقتالـه كفـر ، وأكـل لحمـه مـن معاصى الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه .

قلت : يا رسول الله ، وما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره .

قلت : يا رسول الله ، فإن كان فيه الذي يذكر به .

قال ﷺ : اعلم إنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته) .

ومن آفات اللسان : البهتان .

فعن أبي عبد الله عللته : (من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال ، قلت : وما طينة خبال ؟ ، قال عللته : صديد يخرج من فروج المومسات) .

ومن آفات اللسان : النميمة .

فعن النبي ﷺ : (يا أبا ذر لا يدخل الجنة القتات ، قلت : يا رسول الله ما القتات ؟ ، قال ، النمام .

يا أبا ذر ، صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة .

يا أبا ذر ، من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا ، فهو ذو وجهين في النار .

يا أبا ذر ، الجالس بالأمانة ، وإفشاؤك سر أخيك خيانة ، فاجتنب ذلك ، واجتنب مجلس العشرة) .

وعنه ﷺ : (ألا أنبئكم بشراركم ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبرءآء المعائب) .

أيّها الناس ؛ طوبى لمن فكّر في الكلمة قبل أن يطلقها ، ونظر في عاقبتها قبل ان يرسلها .

طوبى لمن ختم على لسانه قبل يوم يختم فيه على الأفواه ، وتشهد عليه الجوارح بما ارتكب وتشهد الأيدي والأرجل بما اكتسب .

طوبى لمن اشتغل بالبحث في عيوب نفسه -ليصلحها- عن عيـوب غيره ليفضحها .

ويعمى عن العيب الذي هـ و فيه ويبدو لـ العيب الذي بأخيه

أرى كلّ إنسان يرى عيب غيره وما خير من تخفى عليه عيوبه

الله ؛ الله – أيّها المؤمنون – ، فإن كلّ كلمة يقولها ابن آدم عليه مدونة، ولا بد أن يجد عاقبتها سيئةً أو حسنة ، وإن الموقف عسير ، والحساب دقيق ، والحكم فصل ، والجزاء عدل .

عصمنا الله وإياكم عن تتبع الزلات ، ونبّهنا عن اتبـاع المضـلات ، وكفانا شرور أنفسنا ، ووفقنا لما يصلحنا ، إنه أرحم الراحمين .

﴿ بِسْمِ اللَّهِ المَرَحْمَنِ المَرَحِيمِ. وَيُلِ الصُلْ هُمَنَ وَلَمَنَ وَلَمَنَ وَلَمَنَ وَ الَّذِي جَمَعَ مَا لاَ وَعَدَدَهُ. يَحْسَبُ أَنَ مَالُهُ أَخْلَدَهُ. كَلاَ لِيُبَدَنَ فِي الْحُطَمَةِ. وَمَا أَذْمَ الْحُطَمَةُ. وَمَا أَذْمَ الْحُطَمَةُ. فَي عَمَد مُمَدَدَةً. فَي عَمَد مُمَدَدَةً. فَي عَمَد مُمَدَدةً. فَي عَمَد مُمَدَدةً. فَي عَمَد مُمَدَدةً. فَي عَمَد مُمَدَدةً. فَي عَمَد مُمَدَدةً.

### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### الإحسان للآخرين

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علمه ، ونفذ في كلّ أمر حكمه ، ووسعت كلّ موجود رحمته ، وظهرت في كـلّ مصنوع حكمته ، عظم وجوده عن أن يفتقر إلى دليل ، وكبرت ذاته عـن أن يكـون لهـا مثيـل ، وتنزهت كينونته عن أن يتناولها تركيب أو تحليل .

العزيز ؛ فكلّ شيء دونه ذليل ، القوى ؛ فكلّ كائن غيره ضعيف ، الرب؛ فكل موجود سواه مربوب ، الغنى ؛ فكل حي عداه فقير .

﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَداً خَلْقَ الْأَسْكَانِ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءَ مَهِ بِنِ . ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفْحَ فِيهِ مِنْ مُوحِهِ وَجَعَلَ اَكُمُ مُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَامَ وَالْأَفْتِدَةُ وَلِيهِ مِنْ مُوحِهِ وَجَعَلَ اَكُمُ مُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَامَ وَالْأَفْتِدَةً وَلِيلًا مَا نَشْكُمُ وَنَ . (١) ﴾ .

أحمده على بلاء صرفه ، ومكروه دفعه ، ونعمة وفّرها ، ورحمة نشرها ، وخير وفق إليه ، وشرّ عصم منه ، وأعوذ به من ان أقول خيراً ولا أفعل ، أو أدعى إلى الخير فلا أقبل .

وأشهد أنّ لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تنار بها البصيرة ، وتتطابق عليها العلانية والسريرة ، تعصمني عند اضطراب الأهواء ، وتكفيني من جميع الأسواء ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْنَا عبده

ورسوله ، الصادق الأمين ، والصفوة من جميع النبيين ، صلّى الله عليـه وآله أئمة المسلمين ، وعصمة المعتصمين .

عباد الله ؛ اتقوا الله فقد أمركم ، واحذروه فقد حذّركم ، وقد تقدم إليكم بالبيّنات ، وأنذركم بالعظات .

اتقوا الله ، فأوثق العرى كلمة التقوى ، وشر المعذرة عند حضور الموت ، ومن أكثر الرقاد عدم المراد ، ومن أطال الأمل أساء العمل ، ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيراً ، ومن كان غناه في قلبه لم يزل فقيراً ، ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنياً ، ومن علامة ذكر الله للعبد ذكر العبد لله .

وفي الأثر عن الإمام محمّد بن علي الباقر عليه قال : (دخـل محمّـد بن شهاب الزهري على علي بن الحسين عليه وهو كثيب حزين ، فقال له زين العابدين عليه : ما بالك مغموماً مهموماً ؟ .

قال: يا ابن رسول الله ، غموم وهموم تتوالى عليّ لما امتحنت به من حساد نعمي ، والطامعين فيّ ، وممن أرجوه وممن أحسنت إليه فتخلّف ظني .

فقال له على بن الحسين : احفظ عليك لسانك تملك به إخوانك .

قال الزهري: يا ابن رسول الله ، إني أحسن إليهم بما يبذر من كلامي .

قال على بن الحسين : هيهات ؛ إياك أن تعجب من نفسك بذلك ، وإياك أن تتكلم بما يسبق إلى القلوب إنكاره ، وان كان عندك اعتذاره ، فليس كلّ من تسمعه نكراً يمكنك ان توسعه عذراً .

ثم قال : يا زهري ، من لم يكن عقله من أكمل ما فيه ، كان هلاك ه من أيسر ما فيه . ثم قال: يا زهري ، أما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك ، فتجعل كبيرهم بمنزلة والدك ، وتجعل صغيرهم بمنزلة ولدك ، وتجعل تربك منهم بمنزلة أخيك ، فأي هؤلاء تحب أن تظلم ؟ ، وأي هؤلاء تحب أن تعتك ستره ؟ ، فإن هؤلاء تحب أن تهتك ستره ؟ ، فإن عرض لك إبليس -لعنه الله- بأن لك فضلاً على أحد من أهل القبلة ، فانظر ، إن كان أكبر منك فقل: قد سبقني إلى الإيمان والعمل الصالح ، فهو خير مني ، وإن كان أصغر منك ، فقل: سبقته إلى المعاصي والذنوب ، فهو خير مني ، وإن كان تربك ، فقل: أنا على يقين من وأن كان أمره ، فمالي أدع يقيني لشكي .

وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقرونك ويبجلونك ، فقل : هذا فضل أخذوا به ، وإن رأيت منهم جفاءاً وانقباضاً عنك ، فقل : هذا ذنب أحدثته ، فإنك إذا فعلت ذلك سهل عليك عيشك ، وكشر أصدقاؤك ، وقل أعداؤك ، وفرحت بما يكون من برهم ، ولم تأسف على ما يكون من جفائهم .

واعلم أن أكرم الناس على الناس من كان خيره عليهم فائضاً ، وكان عنهم مستغنياً متعففاً ، وأكرم الناس -بعده- عليهم من كان متعففاً ، وان كان إليهم محتاجاً ، فإنما أهل الدنيا يتعقبون الأموال ، فمن لم يزاحمهم فيما يتعقبونه كرم عليهم ، ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم من بعضها ، كان أعز وأكرم) .

عباد الله ؛ هذه وصايا ساداتكم أئمة الرحمة ، فاستضيئوا بأنوارها تهتدوا ، واتبعوا مناهجها تسعدوا ، فان النجاة باقتفاء آثارهم ، والسعادة باتباع أنوارهم .

اللهم أنت أولى الأكرمين بتحقيق أمل الآملين ، وأرحم من

استرحم في تجاوزه عن المذنبين ، نسألك بأعظم ما سألك به السائلون ، أن لا تقايسنا بعظيمات الجرائر ، ولا تهلكنا يوم تبلى السرائر ، وأجـزل لنا قسـَم المواهب من نوالك ، ووفّر علينا حظوظ الإحسان من إفضالك.

اللهم وصل على نبيّك الأعظم ، ونورك الذي كشفت بـ الظلـم ، وأهل بيته الطاهرين .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد كما هديتنا به ، وصلّ على محمّد وآل محمّد كما أحييتنا به ، وصلّ على محمّد وآل محمّد كما أعززتنا به .

اللهم بيض وجهه ، وأعل كعبه ، وأفلج حجته ، وأجب دعوته ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، واسلك بنا سبيله ، وتوفّنا على ملّته، واجعلنا ندين بدينه ، ونقتدي بسنته ، واجعل صلواتك المباركة الدائمة عليه وعلى أطائب عترته .

اللهم صلّ وسلّم على صاحب المقام المحمود ، والمنهل المشهود ، والحوض المورود ، خاتم أنبيائك ، وسيد أصفيائك ، وخالص أخلّائك ، نور الأنوار وسيد المرسلين الأطهار ، أبي القاسم محمّد المختار عَلَيْلًا .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك ودليلك وسيد الججاهدين في سبيلك ، أخي نبيّك وصهره ، والولي من بعده على أمره ، أوّل المسلمين ، وخير الوصيين ، أبي الحسنين سيدنا علي أمير المؤمنين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على والدة الأئمة ، ووديعة الرسول في الأمة ، وخفرة حجال العصمة ، الزكية الرضية ، وحبيبة خير البرية ، أم الحسن والحسين سيدتنا فاطمة التقية المُمَلِكا .

اللهم صلّ وسلّم على إمامي الأمة ، ولساني الحق المعبّرين عنه بالحكمة ، الوليّين الناصحين ، والمجاهدين الكادحين ، واللذين لم يشركا بالله

طرفة عين سيدنا أبي محمّد الحسن السِّنك، وسيدنا أبي عبد الله الحسين السِّنك.

اللهم صلّ وسلّم على ولي الله الذي ابتلاه ، وأولاه من الفضل ما أولاه ، الخيرة وابن الخيرتين ، والصفوة المنتجبة من الصفوتين ، سيدنا أبي محمّد علي بن الحسين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على عيي معالم الإسلام، وموضح أسرار الأحكام، ذي القدر السامي، إلى أبعد الغايات والمرامي، الدر الفاخر، والفضل الذي ليس له آخر، أبي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر عليته.

اللهم صلّ وسلّم على الذاب عن توحيد الله ، والمجاهد عن حدود الله ، حجة الله على الخلائق ، ودليله الهادي إلى أقوم الطرائـق ، سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الوصي الهادي إلى سبيلك ، ومن أورثته غوامض تأويلك ، وديعة النبي المأمون ، المودعة في غيابات السجون ، المرتقي إلى أعلى مراتب المكارم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على العلم الذي أوضحت به الشرعة ، والبرهان الذي أبطلت به كلّ ضلالة وبدعة ، بعيد المثوى ، والضامن لمن زاره جنة المأوى ، دليل الهدى ، وسبيل الرضا ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الفائز في مقامات العبادة ، والحائز على أرفع درجات السعادة ، والمحتوي على أسمى مؤهلات السيادة ، قامع كلمة أهل الإلحاد ، ورافع شبه أولي العناد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد عليه المحاد .

اللهم صلّ وسلّم على عيني الهدى الناظرتين بالرحمة ، الساهرتين لإسعاد الأمة ، كلمتي الله اللتين الزمهما أهل التقوى ، ووليه الله الله كشف بهما البلوى ، الهاديين الزكيين ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن ابن على العسكريين المنها .

اللهم صلّ وسلّم على البقية من الذرية الدرّية ، والطالب بالـدماء الزكيّة ، الحق الذي لا ريب في ظهوره ، والقسط الذي لا بـد مـن إتمـام نوره ، مولى البشر ، والنور الثاني عشر ، سيدنا أبي القاسم محمّد بـن الحسن المنتظر عليته .

اللهم أظهر به العدل الذي ترتضيه ، وأنر به السبيل الذي لا عوج فيه ، وحقق به الغاية التي أقمت الدين عليها ، وجدّد به الشريعة التي دعوت عبادك إليها ، اللهم أدرك بيديه ثارات الهدى ، وأوضح بنوره معالم الحق لمن اقتدى ، اللهم أذلّ به الجبارين ، وأبر به الكافرين ، ومقوية الباطل أجمعين .

واجعلنا –اللهم– من خالص من اتّبعه ، ومن الخيرة الصابرين معه، اللهم أنر به بصائرنا ، وأصلح علانياتنا وسرائرنا ، ووفقنــا لاتبــاع سيرته ، والثبات على الحق في غيبته .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وتجاوز عن سيّئاتهم ، واكفهم مهمّاتهم، وأصلح لهم في ذريّاتهم ، واردد عنهم بغي الباغين ، وطغيان الطاغين ، فإنك أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيَّنَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِوالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . ﴾ .

# الخطبة الأولى

# بسعالله الرحمن الرحيم

#### الإيهان أولى أمانات الله

الحمد لله الذي عرفته الكائنات باضطرارها إليه ، ووحّدته بقيامها به ، وألّهته بدلالتها عليه ، وتعبّدت لـه بانقيادهـا لأمـره ، وخضـوعها لتدبيره ، لا تعصيه في حركة ولا سكون ، ولا يعترضها في طاعته إبطـاء ولا حرون ، ولا تتعرض لمقته ، ولا تأمن بطشه ، ولا تقوم لغضبه .

له أزلية الوجود ، وسرمدية البقاء ، وأحدية الذات ، وعينية الصفات ، برأ الأشياء ، فكيف لا يعلم حقائقها ؟ ، وأوجد المركبات ، فكيف لا يحصي دقائقها ؟ ، وحدد الأمور فكيف لا يحيط بآجالها ؟ ، وأنشأها بعد العدم ، فكيف لا يجل عن أمثالها ؟ .

وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، الأحد الذي تستحيل تثنيته، الفرد الذي يمتنع تشبيهه ، المقتدر الذي لا ترد مشيئته ، وأشهد أن محمداً عَلَيْهُ عبده وحبيبه ، ورسوله ونجيبه ، صلى الله عليه وعلى آله المخصوصين بالكرامة ، المنتجبين للإمامة .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَعُلَمُوا أَنْمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ . يَا أَيُهَا الَّذِينَ وَاعْلَمُوا أَنْمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ . يَا أَيُهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِنْ تَتَّوُوا اللَّهَ يَجْعَلُ آكُ مُ فُرْقَاناً وَيُّكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْل الْعَظِيم . (١) ﴿ .

عباد الله ؛ إن لله -سبحانه- عهداً مؤكداً أخذه عليكم ، وميثاقاً غليظاً به واثقكم ، مدّ جذوره إلى ركائز الفطرة ، وأقام دعائمه على رصين الفكرة ، وظهرت براهينه في جميع مظاهر القدرة ، وأشرقت حكمته من كلّ مواقع العبرة ، فلم يبق ريب لمرتاب ، ولا عذر لمتعلق بأسباب .

عهد قطعة عليكم أن توفوا به ، وميثاق حتم عليكم أن تتمسكوا بسببه ، وأمانة طوق بها رقابكم ، وربط بها مصيركم ومآبكم ، إن وفيتم لله بها فرتم بأسمى العواقب ، وان خنتموها بـؤتم إلى درك المعاطب .

وأول مقاطع هذا العهد ، ومفتتح بنود هـذه الأمانـة ، هـو الإيمــان بالله ، إيماناً وثبقاً لا يشوبه ريب ، ولا تدنسه شبهة :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ مَرَّ بُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُومِ هِمُ ذُمْرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْهُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَّهِكُمْ وَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْفَيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُمْرَيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ . وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الآياتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ . (٢) ﴿ .

هذه ركيزة الإيمان بالله ، من الفطرة تبدأ ، وعلى أسس التكوين تعتمد ، والى دلائل قدرة الله في عجائب هذا الملكوت تستند ، ومن

١ - الأنفال : ٢٧ - ٢٩ .

٢ - الأعراف : ١٧٢ - ١٧٤ .

حاجة هذا المخلوق الضعيف إلى خالقه العظيم تستمد ، فهل يسمو إليها ريب ، أو تدانيها شبهة ؟ : ﴿ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِر السّمَاوَاتِ وَٱلْأَرُضُ ... (١) ...

والإيمان الثابت بالله ضرورة للإنسان ، لا تسكن نفسه ، ولا يطمئن قلبه ، ولا تهدأ جوانحه إلا بها : ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُ مِ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بَهُا اللَّهِ عَلْمَئِنُ الْقُلُوبُ (٢) ﴾.

والملحدون المنكرون وجود الله ، الجاحدون بآياته ، يعيشون في متاهة عمياء ، لا هدوء فيها ولا قرار : ﴿وَمَثُلُكُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةً خَبِيثَةً إِخْتُثَتُ مِن فَوْقِ الْأَمْنُ ضِمَا لَهَا مِن قَرَامِ . (٣) ﴿ .

فهم -في خضم هذه الحياة- حائرون في أمرهم، مناقضون لفطرهم، معذبون في ضمائرهم ، مبلبلون في علانياتهم وسرائرهم ، وإن بدت عليهم نحايل السعادة في ظواهرهم ، إنهم دائماً في شقاء وغرور :

﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوم ا فَمَا لَهُ مِن نُومٍ . (٤) ﴾ .

عباد الله ؛ وإن الإيمان بالله يدعوكم للتصديق بشرائع الله وآياته ، وملائكته وكلماته ، وسفرائه الذي أقامهم أدلة للحق ، وشهداء على الخلق ، وبالرسالة الخاتمة ، والشريعة الدائمة ، وبكتابها الكريم ، ورسولها العظيم ، (عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم) :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَمَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مَسُولِهِ

۱ - إبراهيم: ١٠.

۲ – الرعد : ۲۸ .

٣ - إبراهيم: ٢٦ .

٤ - النور : ١٠ .

وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلاَثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَمَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَقَدْ ضَلَ ضَلالا بَعِيداً . (١) ﴾ .

إن الإيمان بالله يدعوكم للاعتراف بجميع هذه العقائد ، تقيمون عليها إسلامكم ، وتثبتون بها أقدامكم .

وإن الإيمان بالله لا يثمر ثمرته ، ولا يحقق غايته ، إلا إذا اتّبع العبد شريعة الله ، واقتفى مناهجه يحق ما أحق الله ، ويبطل ما أبطل ، فكل منهج غير منهج الله هراء ، وكل مبدأ حغير مبدأ الله- جفاء وافتراء :

﴿ وَمَن لَّهُ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . (٢) ﴾ .

﴿ أَفَحُكُ مَ الْجَاهِلِيَةُ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ . (٣) .

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (١) ﴿

عباد الله ؛ هذا هو العهد الذي أخذه الله عليكم ، والميثاق الذي به واثقكم ، ان لا تبتغوا بهداه بدلاً ، ولا ..... [كذا في الأصل فراغ] سبيله سبلاً ، وهذه هي الأمانة الكبرى التي إن حفظتموها سعدتم ، وإن خنتموها شقيتم وبعدتم .

شريعة الله التي لا تتحول ، ودينه الذي لا ينسخ ولا يتبدّل ، فاتقوا الله واتبعوا شريعته ، ولا تخونوا أمانته .

داووا بها أمراضكم ، وحققوا برشدها أغراضكم ، إنكم لن تصيبوا الرشد إلا باقتفائها ، ولن تدركوا الغاية إلا بعطائها ، ولن

۱ – النساء : ۱۳۳ .

٢ - المائدة : ١٤ .

٣ - المائدة : ٥٠ .

٤ - آل عمران : ٨٥ .

تبصروا السبل إلا بأضوائها.

تآزروا فيما بينكم على إقامة أمر الله ، وتعاونوا على تطبيق مناهج الله ، وتواصوا باتباع رضاه ، والتزام تقواه ، وليشدد بعضكم أزر بعض في ظل هذه الشريعة ، وليقومه إذا انحرف عن قواعدها الرفيعة ، فإن الله -سبحانه- قد جعل المؤمن ولي المؤمن ، يجب عليه تقويمه إذا زاغ ، وإرشاده إذا ضل ، فقال في كتابه الكريم :

اللهم صلّ على محمّد آل محمّد ، ونسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك ، تحيينا وتميتنا عليه ، وتبعثنا عليه إذا بعثتنا ، وأبرئ قلوبنا من الرياء والسمعة والشك في دينك .

اللهم أعطنا بصراً في دينك وقوة في عبادتك ، وفهماً في خلقك وكفلين من رحمتك ، وبيض وجوهنا بنورك ، واجعل رغبتنا فيما عندك، وتوفنا في سبيلك ، على ملتك وملة رسولك ، يا أرحم الراحمين .

وإن أبلغ الحديث وخير العظات قول الله العظيم ، في كتابه الكريم:

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ . ﴾ .

١ - التوبة : ٧١ - ٧٢ .

### الخطبة الثانية

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### من أمانات الله

الحمد لله الأول لم يسبقه عدم ولا وجود ، الآخر لن تكون له نهايات ولا حدود ، العظيم لا منتهى لكبريائه ، المعطي لا منقطع لآلائه، العلي الكبير ، العليم الخبير ، جمّت أياديه عن ان يحصيها حساب، وجلت عظمته عن أن تبلغها أسباب ، لا يوصد له باب ولا يمنع منه حجاب ، ولا يغيب كائن عن علمه ، ولا يمتنع عن نافذ حكمه، خضعت الأسباب لقدرته فأسلمت ، وخشعت المسببات لتدبيره فأحكمت ، وانقادت الأمور لحكمته فأبرمت .

أثني عليه بما يجب ، وأكبره كما يجب ، ومن لي ان أدرك القصد من ثنائه، وأوفي القول في مراقي كبريائه ، وأنزهه عن أي شرك ، وأقدسه عن أي شبه ، وأعظمه عن أي صفة لا تليق بجلاله ، وأي نسبة لا تحق لكماله .

وأشهد أنّ لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ يُعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اللهِ وَحَدُهُ لا شَرِيكُ له ، ﴿ يُعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ الْمُنَعِلُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ اللهِ وَحَدُهُ لِمُ الْعَنْدَامِ . عَالِمُ الْغَنْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيلُ الْمُتَعَالَ . ﴾ .

واشهد أن محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، أكرم عباده المقربين ، وسيد رسله المنتجبين ، صلى الله عليه وآله أمثلة العدل الأعلى ، وأدلة الطريقة المثلى .

َ ﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُـوا أَمَائـاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

عباد الله ؛ إن لله عندكم أمانات استودعكم إياها ، وأوجب عليكم حفظها وأداءها ، وحذركم أن تخونوها ، وتفرطوا فيها ، فمن خان أمانة الله تعرّض لمقته ، وأليم عذابه ، وشديد عقابه .

إن الله ائتمنكم دينه وشريعته تكريماً وإعلاءً لشأنكم ، وحفظ هذه الأمانة ان تأخذوها صحيحة كاملة من أهلها ، وتطبقوها صحيحة كاملة على أعمالكم ، وتستضيئوا برشدها في أفعالكم وأقوالكم ، ولا تنحرفوا عنها في جميع الأحوال ، وأن تؤدّوها صحيحة كاملة إلى من بعدكم ، تنصحون منهم من صدف ، وترشدون من انحرف ، بهذا تحفظون أمانة الله ، وتستوجبون كرامته :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُ مُ كَفَلَيْنِ مِنْ مَ حُمَيِّهِ وَيَجْعَلْ اللَّهُ وَيَجْعَلْ اللَّهُ وَيَجْعَلْ اللَّهُ وَيَجْعَلْ اللَّهُ عَفُوسٌ مَ حِيمٌ . (١١) . اللَّهُ عَفُوسٌ مَ حِيمٌ . (١١) .

وإن الله ائتمنكم نفوسكم التي وهبكم إياها ، فيجب عليكم أن تطهّروها بطهر الإسلام ، وأن تزكوها بما شرع من نظام ، وما وضع من أحكام ، فإن الحكيم الذي سوّاها ، وألهمها بقدرته فجورها وتقواها ، أنبأكم في كتابه بأنه ﴿قَدْ أَنْلَحَ مَن مَرَكَاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا . (٢) .

وان الله ائتمنكم على أولادكم ، الذين أنعم الله بهم عليكم ، من بنين وبنات .

إنهم -أيها الناس- ودائع الله في أيـديكم ، وأماناته في رقـابكم ، وهو محاسبكم على التفريط في حقّهم أدق الحسـاب ، ومجـازيكم علـى

١ – الحديد : ٢٨ .

٢ - الشمس: ٩ - ١٠.

التهاون في أمرهم أوفى الجزاء .

عباد الله ؛ إن الولد نبعة من الإنسان ، تستمد فيها الحياة ، وتستكمل بها الغاية ، فقوّموا النبعة ، وهي طرية قبل ان تعوج ، وروّضوها وهي صغيرة قبل أن تقسو ، فإن النبعة إذا نمت وصلب عودها ، لم ينفعها تقويم ولا ترويض ، نقوا تربتها قبل ان تدخلها الطفيليات ، فتنخر عودها ، وتخبث ثمرتها .

اتقوا الله - أيّها الناس - في أولادكم ، ربّوهم بتربية الإسلام ، وأنشئوهم كما يريد الإسلام ، وأدبوهم بآداب الإسلام ، ولا تهملوهم فتأسفوا بعد ذلك أبلغ الأسف ، وتكونوا شركاء لهم في الآثام إذا أثموا، وعوامل لهم في الانحراف إذا انحرفوا ، وتستوجبوا بذلك عذاب الله المقيم ، وعقابه الشديد الأليم .

أرشدوهم في صغرهم ، وانصحوهم في كبرهم ، وخذوهم باللين ، فلا تفتقروا معهم إلى شدة ، وبادروهم بالتوجيه قبل ان تنطوي المدة ، اصحبوهم إلى المجالس وعرفوهم بآدابها ، وبكريم الصفات ورضي الأخلاق والعادات ، وعرفوهم من يصادقون ومن يعاشرون ، وانظروا من يصاحبون ومن يسامرون .

وان من الجريمة المهلكة أن يـترك الوالـد ولـده ، يصنع مـا يشـاء ، ويصحب من يشاء ، ويسير أنى يشاء .

وان من الجنون والأفن في العقل أن يريده بعد ذلك أن ينشأ رضي السيرة ، حميد الأخلاق .

فاتقوا الله –أيها المؤمنـون–، واحفظـوا أمانـات الله ولا تخونوهـا ، واسمعوا مواعظ الله ولا تهملوها .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلنا بمن سمع الذكر فوعى ، وعرف الغاية فسعى ، فحققت له الأمنية ، ووفقته للمنزلة الرضية .

# الخطبة الأولى

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ما غرك بربك الكريم ؟

الحمد لله الذي تمت كلمته وعمت رحمته ، وسبغت نعمته ، واستبانت حكمته ، الذي ضمن النصر لمن نصره ، ووعد بالمزيد لمن شكره ، وكفل بالعزة لمن خضع له وآمن ، وبالرفعة لمن أوتي العلم فأطاع وأيقن ، والذي خلق عباده لعبادته ، ويسر لهم سبيل طاعته ، وشرط قبول أعمالهم بتقواه ، وأعد للمطيعين كريم جزائه ، وأوعد بسوء المنقلب من عصاه ، دبر ذلك بحكمته المتقنة ، وبلغه بموعظته الحسنة ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حي عن بينة .

أحمده على حسن بلائه ، وأشكره على متواتر آلائه ، وأستعين بـه على ما يجب ، وأساله التوفيق لما يجب .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ فَالِقُ الْحَبّ وَالْنَوَى يُخْرِجُ اللّهُ فَأَنَّى نَوْفَكُونَ ، فَالِقُ الْإصْبَاحِ الْحَيَّ مِنَ الْمُنْ اللّهُ فَأَنَّى نَوْفَكُونَ ، فَالِقُ الْإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللّهَ لَسَكَنا وَالْمَسْ وَالْفَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ . (1) .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ونبيه ، أكرم داع ، وخير مطاع ، صلّى الله عليه وآله العباد الذين اصطفى ، والأمناء الذين ارتضى .

﴿ مِا أَيُهَا الْأِنْسَانُ مَا غَرَكَ مِرَبِكَ الْكَرِبِدِ ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ، فِي أَيِ صُورَةِ مَا شَاءَ مَرَكَبَكَ . (١) ﴾ .

«مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ» العظيم ، ذي الجود العميم ؟ ، أتشك في وجوده ؟.

إذن ؛ فمن أنشأك بعد العدم ، وأسمعك بعد الصمم ، وأنطقك بعد البكم، ومن أتّمك بعد النقص ، وقواك بعد الضعف ، وعلمك بعد الجهالة ، وأرشدك بعد الضّلالة ، وفهمّك بعد الغي ؟ .

ومن الذي أمدّك بما تفتقر إليه من الجوارح ، وبما تضطر إليه من الأدوات، وبما لا تستغني عنه من الحواس ؟ .

فباصرة تلحظ ، وناطقة تلفظ ، وسامعة تعي ، وحاسة تشم ، وقوة تلمس ، وذهن يدرك ، وذاكرة تحفظ وعقل يتدبر ، وعزيمة تمضي بها الأمور، وتنفذ المراد المقدور ، ويد تقبض بها وتبسط ، ورجل تنهض بها وتسعى ، وقدرة تفعل بها وتترك ، وقلب تسكن بأمره وتتحرك ، وأعضاء لدنة مرنة تجيبك عند العزيمة ، وتسعفك وقت الحركة ، وأجهزة عاملة ، وعناصر منفعلة فاعلة ، ومواد متجددة متدفقة ، تزود كل عارحة منك بما تفتقر ، وتعوض كل جزء منك عما ينتقص ، وتمهد لكل حركة بمهادها ، ولكل عزيمة بإرفادها ولكل أمنية بإسعادها .

من الذي أمدّك بهذا كله وبأضعافه وأضعاف أضعافه ، لا تحيط بـه خبراً ولا تستطيع له حصراً ؟ .

١ - الانفطار : ٦ - ٨ .

من الذي بدأ خلق الإنسان من طين ﴿ أُسَمَّ جَعَلَ سَلُهُ مِنْ سُلَالَة مِنْ مَاءً مَهُينِ ﴾، تستودع لصيانتها ، وتنميتها وتغذيتها ﴿ وَي قَرَار مَكِين ، إلَى قَدَر مَعُلُوم ﴾ ، وتمتزج نطفتان ، وتتحد خليّتنان ، وتمـر عليها بعـد اتحادها أدوار ، وتتعاقب عليها أطوار ، فتصبح النطفة علقة ، وتتحـول العلقة مضغة ، وتتخلق المضغة وتكون عظاماً ، ثم تكسى العظام لحماً ، ثم ينشأ خلقاً آخر ، في أدق تركيب ، وأبدع تصوير ، وأحسن تقويم ؟ .

ومن الذي غدّاك من بعد ما أنشأك ، حيث لا حول لك ولا طول، ولا فكرة ولا قول ، يغدّيك وأنت لا تشعر، ويحوطك وأنت لا تبصر؟.

ومن الذي سمك الأفلاك ، وبرأ الأملاك ، ودحى الأرض ، وبث المخلوقات في الطول والعرض ؟ .

من الخالق لهذه الأكوان ، ومن المدبّر لعالم الإمكان ؟ .

ما غرّك أيّها المخلوق المحتاج ، والضعيف الفاني ، بهذا الملك الجبار، الذي بيده تصريف الأقدار ، وتحرك الفلك الدوار ، والذي يعلم الإعلان والإسرار، تقابل بره بالعقوق ، ونعمائه بالجحود ، وإحسانه بالعصيان ، وأمره بالطغيان؟.

١ - غافر : ٢٢ - ٢٢ .

أأمنت عقابه فلم تحذر، أم استضعفت قدرته فلم تبال، أم استهنت بأخذه فلم ترعو، أم استجهلت علمه فلم تتورع ؟ .

هيهات ، هيهات ، إن عقابه لنكال مبيد ، وإنّ أخذه لأليم شديد ، وإن ربك لفعّال لما يريد .

وهو الذي خلق ﴿ الْأَنْسَانَ وَتَعْلَـهُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَسَرِيدِ . (١) ﴾ .

فاتقوا الله -عباد الله-؛ وانتبهوا من قبل أن تنبهكم المقادير ، فانه لا بد للمسترسل من صرعة ، ولا بد للنائم من يقظة .

فلتكن يقظتكم حيث تنتفعون ، وحيث تملكون الخيرة فيما تعملون، ولا تسوّفوا فان الأمر لا يقبل التسويف ، وما يدريك لعل الساعة قريب ، لعلها لحظة واحدة وينتهي بها الأجل ، وينقطع بها الأمل ، ويأسف بعدها آسف ، ويشتد خوف خائف .

واعلموا أن الله لم يكلف الإنسان فوق طاقته ، ولم ينقص منه جزاء طاعته .

﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ مُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا ۖ لِأَنْفُسِكُ مُ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُ مُ الْمُفْلِحُونَ . (٢) . شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُ مُ الْمُفْلِحُونَ . (٢) .

أدّوا ما افترض الله عليكم من فرائضه ، واجتنبوا ما أوضح لكم من محرماته ، واغتنموا الجزاء العظيم الذي أعدّه للطائعين ، واحذروا العذاب المقيم الذي أرصده للعاصين .

١ - ق : ١٦ .

٢ – التغابن : ١٦ .

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُ مُ لاَ يَسْمَعُونَ . إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُ الْبُكِ مُ الدِّينَ لاَ يَعْقِلُونَ . (١) . الصُّمُ الْبُكُ مُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ . (١) .

اللهم اجعلنا من متّبعي دينك الذي أحكمت ، والمصدّقين بجججك التي أقمت ، والحاكمين بما حكمت ، والمقتدين بما حللت وما حرمت ، إنك سميع الدعاء .

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَـمْ مَلِدُ وَلَـمُ يُولَدُ . وَلَـمْ وَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُّ . ﴾ .



١ - الأنفال : ٢٢ .

### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### عظم الأمانة الإلهية

الحمد لله مفرّج كلّ حزين ، وغني كلّ مسكين ، حصن كلّ هارب، وأمان كلّ خائف ، حرز الضعفاء ، وكنز الفقراء ، ومفرّج الغمّاء ، ذلك الله ربنا لا إله إلا هو ، يكفي من عباده من توكل عليه ، وهو جار من لاذ به وتضرّع إليه ، أمره غالب ، وعلمه نافذ ، ووعده صادق ، وقوله حق ، وحكمه عدل ، وكلامه هدى ، ووحيه نور ، ورحمته واسعة ، وعفوه عظيم، وفضله كبير ، وجاره عزيز ، وبأسه شديد .

أحمده ؛ وهو أهل المحامد ، وأحترس به من جميع المكائد ، وأعوذ بسلطانه من شركل حاسد ، وأذلّل به صروف الدهر المعاند .

واشهد إن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، ﴿ هُوَأَنْسَأَكُمْ مِنَ اللهِ مَا اللهِ عَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ مُوبِياً مُا اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، الذي اصطفاه بعد أن صفّاه ، واستخلصه بعد أن أخلصه ، صلّى الله عليه وآله أمناء الله على الدين ، وأمانته عند المسلمين .

﴿ مِنَا أَنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُ مُ لِمَا يُحْبِيكُ مُ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنْهُ إِلْبِهِ نُحْشَرُونَ . (١) .

﴿ مَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَيَخُونُوا أَمَانَا وَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاعْلَمُوا أَنْمَا أَمُوا لَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ . مَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَبِئَا وَكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهُ عَنْكُمْ سَبِئًا وَكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهُ عَنْكُمْ سَبِئًا وَكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَضْل الْعَظِيم . (٢) ﴿ .

أيّها الناس ؛ إن أمانات الله هي فروضة التي كتب ، وأحكامه الـتي شرع ، وحدوده التي وضع ، وبيّناته الـتي فصّـل، وحججه الـتي أقـام ، وعهوده التي أخذ.

فمن أطاع الله في جميع ذلك فقد وفى له بأمانته ، واتقاه حق تقاته ، واستوجب الأجر العظيم الذي أعدّه الله لمن أوفى ، وتنزود التقوى ، ومن عصى الله فيما أمر ، وخالفه فيما زجر ، وتنكّب عما حدّ ، وصدف عما عهد ، فقد خان الله في أمانته ، وباء بمقت الله جزاءً لخيانته ، والله لا يهدي كيد الخائنين.

عباد الله ؛ إن أمانة الله أعظم من كل أمانة ، وإن خيانتها أشد جريمة وأمض عقوبة من كل خيانة ، فاتقوا الله وأوفوا بعهوده ، وقفوا عند حدوده ، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ . . (٣) ، ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً . (٤) .

١ - الأنفال : ٢٤ .

٢ - الأنفال : ٢٧ - ٢٩ .

٣ - الطلاق : ١ .

٤ - الفتح : ١٠ .

وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال :

(يا علي ؛ في الزنا ست خصال ، ثلاث منها في الدنيا ، وثلاث منها في الآخرة ، أما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ، ويعجّل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة فسوء الحساب ، وسخط الرحمن ، والخلود في النار .

يا على ؛ الربا سبعون جزء ، فأيسره مثل أن يمنكح الرجمل أمه في بيت الله الحرام .

يا علي ؛ من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا كرامة .

يا على ؛ تارك الصلاة يسأل الرجعة إلى الدنيا ، وذلك قول الله (تعالى) : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَاً حَدَهُ مُ الْمَوْتُ قَالَ مَرَبَ الرَّجِعُونَ . (١٠) .

يا على ؛ تارك الحج -وهو يستطيع- كافر ، قال الله (تبارك وتعالى):

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ . (٢) ﴾ .

يا علي ؛ من سوّف الحج حتى يموت ، بعثه الله يوم القيامـة يهوديـاً أو نصرانياً .

يا علي ؛ لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما .

يا علي ؛ رحم الله والدين حملا ولدهما على برّهما .

١ – المؤمنون : ٩٩ .

۲ - آل عمران : ۹۷ .

يا علي ؛ من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة) .

فالتقوى ؛ التقوى -أيّها المؤمنون-، والـورع ؛ الـورع ، فـإن الله لا يسبقه من طلب ، ولا يعجزه مـن هـرب ، فاستعينوا بـه علـى تقـواه ، واسترشدوه في نيل رضاه ، فانه لن تدرك تقـواه إلا بعونـه ، ولـن ينـال رضاه إلا بتوفيقه .

اللهم أنت المبتدئ بالنعم ، وأنت الموفق للشكر عليها ، وأنت الآمر بالتقوى ، وأنت ميسر السبل إليها ، فلك الحمد على ما ابتديت ، ولك الشكر على ما هديت ، اللهم فكما ارتضيت لنا الإسلام ديناً ، فاملأ قلوبنا معرفة ويقيناً ، وكما دللتنا بسيد أنبيائك إلى الهدى ، وأنقذتنا به من الردى ، فعرفنا حقه ، وأجزل عنا كرامته .

اللهم ارفع له ولآله الدرجات في جنانك ، وأبلغ بهم الغاية القصوى من رضوانك ، وآتهم من لدنك أشرف المقامات ، وصل عليهم بأفضل الصلوات .

اللهم صلّ وسلّم على راسم طريق النجاة ، ومبلغ دين الحياة ، أصدق الناس قيلاً ، وأقومهم إلى الحق سبيلاً ، الصادق الأمين ، والمبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا أبي القاسم محمّد خاتم النبيين عَلَيْهُ .

اللهم صلّ وسلّم على وصيّه الناطق بحجته ، وبرهانه المصدّق لدعوته ، سيد الصديقين ، والصفوة من سلالة النبيين ، أبسي الحسن والحسين على أمير المؤمنين عليها .

اللهم صلّ وسلّم على جـوهرة القـدس ، والمـبرأة مـن الـرجس ، والمفضلة على نساء الجن والإنس ، بضعة خـير الأنبيـاء ، وقرينـة سـيد

الأوصياء ، أم الحسن والحسين سيدتنا فاطمة الزهراء ﷺ .

اللهم صلّ وسلّم على أمين الله وابـن أمينه ، وقيّمـه علـى أسـرار دينه، من ظُلم فصبر ، وأسيء إليه فغفر ، الإمـام الرضـي ، أبـي محمّـد الحسن بن علي طلِنـلام .

اللهم صلّ وسلّم على دليل رحمتك ، والمستشهد في إعلاء كلمتك، نورك المستودع في الأصلاب الشامخة ، وأمينك على البينات الراسخة ، البر التقي أبي عبد الله الحسين بن علي عليضلام .

اللهم صلّ وسلّم على الأواه الحليم ، والصابر الحكيم ، ميزان القصاص، وسفينة الخلاص ، سيد المتهجدين ، وولي المسلمين ، أبي محمّد على بن الحسين زين العابدين عليه .

اللهم صلّ وسلّم على الزكي في الحسب ، والرفيع في النسب ، الدليل المبين ، على العلم اليقين ، المنتجب من أكرم العناصر ، والحبوّ بساميات المفاخر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر طلِسَلِم .

اللهم صلّ وسلّم على مفتاح الخيرات ، ومعدن البركات ، وصاحب الحجج والدلالات ، ذي القدر السامق ، والفضل السابق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على إمام الإبرار ، ومستودع الأنوار ، والمخلص لله في الإعلان والإسرار ، الصابر على الشدائد والعظائم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على النور الأزهر ، والأمان يوم الفـزع الأكـبر ، القائم بحقك ، والشهيد على خلقك ، عبدك المرتضى ، وسيفك المنتضى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الشفيع الذي تنال به الجنة ، والعلم الذي أقمت به السنة ، والهادي الذي أتممت به المنة ، نور الله في البلاد ، والمجاهد في الله حق الجهاد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليستلام.

اللهم صلّ وسلّم على بابي الرجا ، وبدري الدجى ، وطودي الحجى ، المطهّرين من كلّ زلّة ، والمبرأين من كلّ ظِلّة ، الراشدين الزكيين ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن علي العسكريين عليه المسكريين عليه المسكري المسكري المسكريين عليه المسكري المسكري المسكري المسكري المسكري المسكري المسكرين المسكري المسكرين المسكري المسكري المسكرين المسكرين المسكري المسكرين المسكري المسكري المسكرين المسكرين المسكرين المسكري المسكري المسكري المسكري المسكري المسكري المسكرين المسكرين المسكرين المسكري المسك

اللهم صلّ وسلّم على عينك الناظرة ، وآيتك الباهرة ، الإمام الظاهرة للعاقل حجته ، والثابتة في اليقين معرفته ، المحتجب عن أعين الظالمين ، والمغيّب عن دولة الفاسقين ، أمين الرحمن ، وحارس القرآن ، المهدي المنظر صاحب العصر والزمان عليسًا .

اللهم أعد به الإسلام جديداً بعد الانطماس ، والقران غضاً بعد الاندراس، اللهم مكن له في الأرض ، وأقدم به الفرض ، وابسط به العدل في الطول والعرض ، اللهم واحشرنا في زمرته ، واحفظنا على طاعته ، واحرسنا بدولته ، وأتحفنا بولايته ، وانصرنا على أعدائنا بعزته.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، والصلح لهم أعمالهم ، وحقق برحمتك آمالهم ، إنك ذو رحمة واسعة ، وفضل عظيم .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانُ وَإِيَّنَاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِوالْبَغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُونَ . ﴾ .

# الخطبة الأولى

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### الاعتصام بحبل الله

الحمد لله ذي الملك المتأبد بالخلود ، الممتنع بغير جنود ، الذي هو ليس بوالد ولا مولود ، ولا يوصف بقيام ولا قعود ، ولا تجري عليه حركة ولا جمود ، والذي منه بدأت الأشياء واليه تعود ، العدل فلا يحيف في حكم ، ولا يحيد في حكمة ، العفو فلا يصدع له حلم ، ولا تضيق له رحمة ، تعالى أن يحدّه لفظ ، وتنزه عن أن يدركه لحظ .

بَعُدَ عن العقول فلم تحط به خطراتها ، وقرب من السرائر فلم تخف عليه مطويّاتها ، فطر الخلائق لما أعدّهم له من التكامل والارتقاء ، وكلّفهم لما هيّا لهم من مراتب السعادة والشقاء ، ففتق عقولهم بمعرفته ، وهدى بصائرهم لوجوب طاعته ، ثم أرسل إليهم رسله ووحيه ، وأبلغهم أمره ونهيه ، ففصل لهم بذلك ما أجمل ، وأوضح ما أشكل ، ليسبق السابقون إلى الغاية ، ويهتدي من سبقت في علم الله له الهداية .

أحمده حمداً يؤدّي عني مفروض شكره ، ويحقق لـي مـا أرجـوه مـن جميل ستره ، وعظيم برّه ، وأضرع إليه في كلّ صغيرة وكبيرة ، وأستغفره من كلّ خطيئة وجريرة .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تبيض وجه الشاهد بها إذا اسودت الوجوه ، وترجح ميزانه إذا خسرت الموازين ، وتنقي ديوانه إذا نشرت الدواوين ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده الذي أصطفى ، ورسوله الذي صفّى ، صلّى الله عليه وآله القوّامين على الصواب ، المستحفظين على أسرار الكتاب .

﴿ إِلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إِلاْ وَأَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَقُوا وَاذْكُرُ وَانْعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ إِذْ كُنْتُ مُ أَعْداءً فَأَلَفَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَقَرَقُوا وَاذْكُرُ وَانْعُمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُ مُ عَلَى شَفَا حُفْرَةً مِنَ النَّامِ بَيْنَ قُلُومِكُ مُ فَقَادُونَ مَنْ اللَّهُ الْكُومُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُ مُ أَيَاتِهِ لَعَلَّكُ مُ فَقَدُونَ . (1) .

أيها المؤمنون ؛ دين الله المذي فصل ، وكتاب الله المذي أنول ، وإطاعة الرسول الذي فضل ، ثم ولاية ذوي القربى الذين أمر بحبهم ، وأولي الأمر الذين فرض على المسلمين طاعتهم ، هذا هو حبل الله الذي لا ينقطع من به اعتصم ، والعروة الوثقى التي لا يخيب من بها التزم .

فاعتصموا -رحمكم الله- بهذه الصلة ولا تفرّقوا ، ولا تستزلكم الشبهات عنها فتزهقوا ، ولا تتهاونوا في الاستمساك بهداها فتخفقوا .

دين الإسلام هو الرباط الوثيق الذي ألّف بين قلوبكم ، والمعين الصافي الذي أعدّ لتطهيركم من ذنوبكم ، فاذكروا هذه النعمة التي جمعتكم بعد الفرقة، وأنجتكم بعد الهلكة ، وأسعدتكم بعد الشقاء .

«اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ» ، وقد سئل الصادق عليته عن تقوى الله حق

١ - آل عمران: ١٠٢ - ١٠٣ .

تقاته فقال : (يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر) .

عباد الله ؛ إن الإسلام قد جمع قلوبكم على الهدى ، وربط بينكم بالأخوة، وشد أواصركم بالحبّ ، وأمركم بالتآزر والتناصر ، فلا تجعلوا للشيطان على هذه القلوب الطاهرة سبيلاً فيفرق ما بينها بالبغضاء ، ويفسد ذات بينها بالأحقاد ، ويبدلكم من التآخي الذي أمركم الله به عداءً ، ومن التوادد الذي حثكم عليه الإسلام تقاطعاً وازدراءً ، فتستوجبوا بذلك خذلان الله في الدنيا ، وعذابه الشديد في الآخرة .

ففي الأثر عن النبي ﷺ: (لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة).

وعنه ﷺ: (انه نهى عن الهجران ، فمن كان لا بـدّ فـاعلاً ، فـلا يهجر أخاف أكثر من ثلاثة أيام ، فمن كان مهاجراً لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به) .

وعن الصادق الله ان يكون العبد عن الله ان يكون الرجل يؤاخي الرجل وهو يحفظ زلاته فيعيره بها يوماً ما) .

وعنه طلِسته : (من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخاف الله –عـز وجل– يوم لا ظلّ إلا ظلّه) .

عباد الله ؛ إن صلة المؤمن بأخيه المؤمن أعمق الصلات ، وأحقها منه بالرعاية ، وأولاها منه بالتقديس ، لأنها ترتكز على العقيدة الدينية الثابتة ، وتستمد من الحب الإلهي الطاهر ، فلا تهن ما بينكم لكلمة عابرة ، أو لنظرة قاصرة ، أو لصفقة خاسرة .

الا وإن حق المؤمن على أخيه أكبر من ان يستغرقه موقف ، وقد شرحت ذلك لكم أئمتكم ، فاستضيئوا بنورهم ، واقتبسوا من هداهم .

روي عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه : (اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله –عز وجل– والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمّد عليه الم

أدّوا الأمانة إلى من ائتمـنكم عليهـا ، بـراً أو فـاجراً ، فـإن رسـول الله عَلِيلًا كان يأمر بأداء الخيط والمخيط .

صلوا عشائركم ، واشهدوا جنائزهم ، وعودوا مرضاهم ، وأدّوا حقوقهم ، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه ، وصدق الحديث ، وأدى الأمانة ، وحسن خلقه مع الناس ، قيل : هذا جعفري ، فيسرني ذلك ، ويدخل علي منه السرور ، وقيل : هذا أدب جعفر .

وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره ، وقيل : هذا أدب جعفر ، والله لحدّثني أبي عليه أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه فيكون زينها ، أأداهم للأمانة ، وأقضاهم للحقوق ، وأصدقهم للحديث ، إليه وصاياهم وودائعهم .

تسأل العشيرة عنه ، فتقول : مَن مثل فلان ؟ ، انه أأدانــا للأمانــة ، وأصدقنا للحديث) .

هذه هي آداب أئمتكم الذين توالون ، وهذه هي أخلاق دينكم الذي تتبعون ، فطوبى لمن استمسك بها جهده ، واقتبس منها حسب طاقته ، إنهم لَهم المفائزون بالدرجات القصوى ، وإنهم لَهم المتسربلون بسربال التقوى .

أعاننا الله وإياكم على ما يريد ، ووفقنا لأن نكون لـه مـن خلّص العبيد ، وكفانا برحمته هول يوم الوعيد .

اللهم صلَّ على محمد وآل محمد وأحضرنا ذكرك عند كل غفلة ، وشكرك عند كلّ نعمة ، والصبر عند كلّ بلاء ، وارزقنا قلوباً وجلةً من خشيتك ، خاشعة لذكرك ، منيبة إليك ، انك على كلّ شيء قدير ، وبكل شيء بصير .

ألا وإن ابلغ القول ، كلام من له الحول والطول :

﴿ بِسُمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِذَا مَرْلَزَلِتِ الأَمْنُ مُنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِذَا مَرْلَزَلِتِ الأَمْنُ مُنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَةُ الْحَبَارَهَا . بِأَنَّ مَبَكَ أَوْحَى لَهَا . الأَمْنُ مُنْ أَثْقَالُهَا . وَقَالَ الأَنْسَانُ مَا لَهَا . يَوْمَنْ لِيَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَمَ وَخَيْراً يَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَمَ وَخَيْراً يَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَمَ وَخَيْراً يَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَمَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَمَ وَمِنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَمَ وَمَنْ يَعْمَلُ مُنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مِنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مِنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مِنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مُنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مُنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مُنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مِنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مُنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مِنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مُنْقَالًا ذَمَ وَمُنْ يَعْمَلُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ يَعْمَلُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ يَعْمَلُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَمَلُهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُلُ اللّ



### الخطبة الثانية

# بسسم الله الرحمن الرحيم

#### الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الحمد لله الواحد فلا ضدّ لـه ولا عـديل ، الأول فـلا حـد لـه ولا تعديل ، العظيم فلا قياس لعظمته ولا تمثيل ، القدير فلا يخرج كائن عن قدرته ، القاهر فلا يند موجود عن قبضته ، الربّ فلا غناء لمخلوق عـن تدبيره ، المهيمن فلا مهرب لشيء عـن تقـديره ، يعلـم مسقط الورقة الذاوية ، في مجاهل الصحراء النائية ، في آنـاء الليلـة الشـاتية ، ويحصـي قطر الأمطار ، وورق الأشجار ، ومكاييل البحار .

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَثْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَمْ حَامُ وَمَا تَنْ دَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَامِ ﴾ .

رازق كلّ دابة ، ومحصي كلّ نفس ، وعالم كلّ سر ، ومدبّر كلّ أمر، ومؤقت كلّ أجل ، ومميت كلّ حي ، ومرجع كلّ شيء .

أثني عليه بما يقتضيه كمالـه ، وأنزّهـه كمـا يحـتم قدسـه وجلالـه ، وأستغفره وأنيب أليه ، وأسأله المعونة على ما يزلفني لديه .

واشهد أن لا إله إلا هو ، ﴿ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزْمِينُ الْعَزْمِينُ الْعَزْمِينُ الْجَبَّامُ الْمُالْحَالِقُ الْبَامِئُ الْمُصَوِّمُ لَهُ الْجَبَّامُ الْمُتَكِّبِرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ . هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَامِئُ الْمُصَوِّمُ لَهُ

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (١) .

وأشهد أنّ محمداً ﷺ عبده الذي أيّده بأعظم المعجزات ، ورسوله الذي بعثه بمحكم الآيات ، صلّى الله عليه وآله اللذين طهرهم من الرجس ، وفضّلهم على الجنّ والإنس .

أيها المؤمنون ؛ إن الله -سبحانه وتعالى- قد كلّفكم فريضة عظيمة أجزل عليها ثوابكم ، ورفع من أجلها منازلكم ، من امتثلها استحق أعلى الدرجات، ومن تساهل في شأنها استوجب أسفل الدركات .

هي فريضة الأنبياء المطهّرين ، والسفراء المنتجبين ، ألا وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

فقد أمركم -سبحانه- بها فقال: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إَلِى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (٢) .

هذه هي الفريضة التي تقتدون فيها بدأب الأئمة ، وتكونون بالمواظبة على أدائها خير أمة ، لا يعذر مؤمن في التقصير بها ، ولا يتغاضى مسلم عن العمل بموجبها ، وقد وصف الله قوماً تساهلوا في هذه الفريضة العظيمة ، فاستوجبوا -من أجل ذلك- العقوبة الجسيمة .

فقال -سبحانه-: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنِي إِسْرِائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَ مَ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُوا يَغْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعُلُوهُ لَبْسُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . (٣) .

<sup>.</sup> ۱ – الحشر : ۲۳ – ۲۴ .

٢ - آل عمران : ١٠٤ .

٣ - المائدة : ٨٧ - ٧٧ .

أيّها المؤمنون ؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعائم الدين ، وركن من أركان الإصلاح ، وسبب من أسباب الفوز والفلاح.

فعن النبي ﷺ انه قال : (لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ونعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات ، وسلّط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء).

وعنه ﷺ : (مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبـل ان تـدعوا فـلا يستجاب لكم ، وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لكم .

ألا إن الأمر بالمعروف لا يدفع رزقاً ، ولا يقرّب أجلاً ، إن الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ، ثم عمّهم الله بالبلاء) .

وعن أبي جعفر عليه قال: (يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون .. -إلى أن قال-: ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها ، كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها ، ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه ، فيهلك الأبرار في دار الكبار .

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وترد المظالم ، وتعمر الأرض ، وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر ).

فادعوا –رحمكم الله- إلى الخير ، وتعاونوا على الـبر ، وتواصـوا بالحق ، ومروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، واعتصموا بالتقوى ، ففي

ذلك نجاتكم .

واعلموا أنّ الكلمة اللّينة ، والنصيحة الهادئة ، أدنى إلى القلب ، وأقرب إلى التأثير .

وقد أدّب الله نبيّه بـذلك فقـال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ مَرِّبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ مُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . . (١) ﴾ .

فليتخذ المؤمن ذلك منهاجاً له في الدعوة ، وليمحض النصح ، وليخلص لله في النية ، وليتنق الله في نصيحته ، وليحسن في سره وعلانيته ، ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اللهُ وَالَّذِينَ اللهُ مُعُ الَّذِينَ اللهُ مَعَ الذِينَ اللهُ مَا اللهُ مَعَ الذِينَ اللهُ مَعَ الذِينَ اللهُ مَعَ الذِينَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُل

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ، ويؤمن بوعدك ، ويعمل بطاعتك ، ويسعى في مرضاتك ، ويرغب فيما عندك ، ويفرّ منك إليك ، ويرجو أيامك ، ويخاف سوء حسابك ، ويخشاك حق خشيتك .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك ، بمـا انتجبتـه لـه من رسالتك ، وأكرمته به مـن نبوّتـك ، ولا تحرمنـا النظـر إلى وجهـه ، والكون معه في دارك ، ومستقرّ جوارك .

اللهم كما أرسلته فبلّغ ، وحمّلته فأدّى ، حتى أظهر سلطانك ، وآمن بك لا شريك لك ، فضاعف اللهم توابه ، وكرّمه بقربه منك كرامة يفضل بها جميع المخلوقين ، وصلّ عليه وآله الطاهرين ، صلاة تبقى إلى يوم الدين .

١ - النحل: ١٢٥ .

٢ - النحل: ١٢٨ .

اللهم صلّ وسلّم على المؤيّد بالقرآن ، والمرسل إلى الإنس والجان ، الحبّو بالكرامة ، وشفيع يوم القيامة ، الرحمة التي أرسلتها للعالمين ، والخيرة التي اصطفيتها من الخلق أجمعين ، أبي القاسم محمّد خاتم النبيين ﷺ .

اللهم صلّ وسلّم على مألف البلوى ، والمختصّ بآية النجوى ، وليّ الدين وأول العابدين ، وأزهد الزاهدين ، أبي الحسن والحسين سيدنا على أمير المؤمنين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على التقية النقية ، والحوراء الإنسية ، والصـديقة المرضية، المظلومة جهراً ، والمدفونة سـراً ، والمخفيـة قـبراً ، أم الحسـنين سيدتنا فاطمة الزهراء المبنكا .

اللهم صل وسلم على وليي الله وحجّتيه ، وسبطي الرسول وريحانتيه ، المظلومين الصابرين ، والعلمين الظاهرين ، سيدنا أبي محمّد الحسن عَلِينَا الله الحسن عَلِينَا .

اللهم صلّ وسلّم على عليّ القدر ، وربيّ الفخر ، الكتاب المبين ، ولسان الصدق في العالمين ، سيدنا أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين علينها .

اللهم صلّ وسلّم على الإمام المأمون ، على العلم المكنون ، والنور الساطع الذي يهتدي به المهتدون ، مرجع الأصاغر والأكابر ، في الموارد والمصادر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر علينه .

اللهم صلّ وسلّم على السابق في حلبات الطاعة ، والمدّخر لمواقف الشفاعة ، عدة الخلائق ، ليوم تشيب من هوله المفارق ، سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق علينه .

اللهم صلّ وسلّم على شريف الأشراف، والمبرأ عن نقص

الأوصاف ، وصاحب الجنازة المنادى عليها بذلّ الاستخفاف ، الصائم القائم، والكهف الواقي من العظائم، أبي إبراهيم موسى الكاظم عليته.

اللهم صل وسلم على كهف الكائنات ، وأمانها من جميع المخوفات ، نائي المرقد ، وإمام كل أبيض وأسود ، دليل الهدى ، والمنقذ من الرّدى ، أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا طلِنه .

اللهم صلّ وسلّم على المثل الأعلى ، والكلمة الحسنى ، الـذي نصبته مترجماً لكتابك ، وقيماً على شرائعك وآدابك ، نورك في البلاد ، وحجتك على العباد ، أبي جعفر محمّد بن على الجواد عليه العباد ، أبي جعفر محمّد بن على الجواد عليه العباد ، أبي جعفر محمّد بن على الجواد عليه العباد ، أبي جعفر محمّد بن على الجواد عليه العباد ، أبي جعفر محمّد بن على الجواد عليه العباد ، أبي جعفر محمّد بن على الجواد عليه العباد ، أبي جعفر محمّد بن على الجواد عليه العباد ، أبي جعفر محمّد بن على الحباد ، أبي جعفر محمّد بن على الحباد ، أبي جعفر محمّد بن على الجواد عليه المحمّد بن على العباد ، أبي جعفر محمّد بن على الحباد ، أبي بعباد ، أبي ب

اللهم صلّ وسلّم على عبدك ووليك ، الذي اخترته لمقام نبيّك ، الركن الذي يلجأ إليه العباد ، وتحيا به البلاد ، الإمام المسدّد ، سيدنا أبي الحسن الثالث علي بن محمّد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وارث الأنبياء ، وخـازن علـوم الأوصـياء ، طود الحجى ، والعروة التي من تمسّك بها نجى ، البرهان الجلي ، سـيدنا أبي محمّد الحسن بن علي عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على خاتم الأنوار ، ومستودع الأسرار ، الآية الباهرة ، والبقية من العترة الطاهرة ، بهجة الـزمن ، وكاشف الكُـرَب والحن سيدنا وإمامنا ، أبي القاسم المهدي المنتظر محمّد بن الحسن عليتَهُ.

اللهم ارتق به الفتق ، وأوضح به معالم الحق ، اللهم وانصره نصراً عزيزاً ، واجعل له من كنفك معقلاً حريزاً ، اللهم واكف في نفسه وفي خاصّته وفي شيعته بغي الباغين ، وطغيان الطاغين ، ودمّر به الظالمين ، واشف به قلوب المؤمنين .

اللهم وثبّتنا على ولايته ، ووفقنا للأخذ بحظّنا من طاعته ، والجهاد

تحت رايته ، وحقق به رجاءنا ، واستجب به دعاءنا .

اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واكفهم الطوارق ، وثبتهم عند المزالق، وتجاوز عن ذنوبهم بلطفك ، وحقق آمالهم برحمتك ، إنك الجواد الكريم ، الغفار للذنب العظيم .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ الْعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَا . ﴾ .



# الخطبة الأولى

## بسسمالله الرحمن الرحيم

### قوا أنفسكم وأهليكم ناراً

الحمد لله الذي لا منتهى لحمده ، ولا منقطع لرفده ، ولا خلف لوعده ، ولا فوز ولا نجاح إلا من عنده ، ذي الجود الذي عم من عرفه ومن أنكره ، والنعماء التي شملت من شكره ومن كفره ، ألهمني أن احمده فكان حمدي له ضرباً من نعمه ، وعرفني أن أعبده فكانت عبادتي إياه نوعاً من كرمه ، ووفقني أن أستعينه فكانت استعانتي به بعض أياديه على ، وقواني على أداء جميع ذلك كما يريد فكان قيامي به بعض إحسانه إلى .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، المليك حيث لا ملكوت ، الرب حيث لا مربوب ، القاهر حيث لا مقهور ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ذو الخلق العظيم ، والدين الكريم ، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم .

﴿ مِنَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُ مُ وَأَهْلِيكُ مُ نَامِ الْوَقُودُهَا النَاسُ وَالْحِجَامَةُ عَلَيْهَا مَلاَيْكَ تَغِلاظٌ شِدَادُ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَمَا أَمَرَهُ مُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ . (١). أيها المؤمنون ؛ هذه بعض تبعات الإيمان الصحيح تجعلها هذه الآية الكريمة بين أبديكم ، لكي تتخذوا منها منهجاً تسيرون عليه في حياتكم، وتستكملوا بتطبيقه درجات إيمانكم ، وكنت قد أسلفت إليكم في الأسبوع الماضي حول هذه الآية الكريمة بعض الحديث ، وفي الآية جوانب عديدة من الإرشاد القرآني لابد للمؤمن من تعرفها ، ولابد له من الوقوف عليها ، والعمل على الاقتباس منها ، والسيّر في أضوائها .

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَـاراً وَقُودُهَـا النَّـاسُ وَالْحِجَارَةُ».

إن الإيمان وحده مهما كان خالصاً ، ومهما كان مكيناً ، لا يكفي لخلاص الإنسان من هذه النار الموقدة ، حتى يستتبع ذلك الإيمان عملاً بمناهج الله ، وتطبيقاً صحيحاً لأحكامه ، ثم دعوة خالصة إلى هذه المناهج ، وجهاداً دائباً في إبلاغها ، وسعياً في بيانها وإسماعها .

عباد الله ؛ إن المرء لا ينجو من الخسر ، ولا يأمن من نبار «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» ، حتى يبؤمن بدين الله إيمانيا كاملاً ، ويعترف به اعترافاً شاملاً ، وحتى يطبق شريعة الله وأحكامه على أعماله ومعاملاته، وعلى سلوكه ، في جميع نواحي حياته ، وحتى يسعى جاهداً في الدعوة إلى دين الله، والاستمساك بشريعة الله ، والثبات على منهجه.

إن المرء لن ينجو من الخسران ، ولن يأمن من دخول النيران ، حتى يأخذ بنصيبه في هذه الميادين الثلاثة : ميدان الإيمان ، وميدان العمل ، وميدان الدعوة ، وهذه هي الحقيقة التي يقرّرها الله في كتابه المبين ، حيث قال -وهو اصدق القائلين-:

﴿ وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْمُزْسَانَ لَفِي خُسْرِ . إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتُوَاصَوْا

بالْحَقّ وَتَوَاصَوا بالصَّبْرِ. (١) ﴾.

«إِنَّ الأِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ» ، ولا يسلم من هـذه العاقبـة السـوأى «إلا الذين» اجتازوا الامتحان ، فأدركوا السـبق في المضـامير الثلاثـة ، وهـم الذين «آمنوا» ، فأحرزوا السبق في ميدان الإيمان .

«وعملوا الصالحات» ، فحازوا النجاح في ميدان العمل ، «وَتُوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتُوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ» ، فنالوا الفوز في ميدان الدعوة .

يا أيها الذين آمنوا إن أمامكم ناراً موقدة ، تطلع على الأفئدة ، «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» ، وما أشدها ناراً غليظة شديدة ، تأكل الوقود ، وتطلب المزيد ، قد وكل عليها «مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ» ، تناسب صفاتهم العمل المنوط بهم ، مطيعون لأمر ربهم ، «لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» .

وعلى كل فرد أن يقي نفسه من هذه النار الغليظة الشديدة ، بالإيمان الثابت ، والعمل الصالح ، وعليه أن يقي منها أهله بـدعوتهم إلى الله ، وتثبيتهم على شريعته ، وتعريفهم بمناهج دينه .

هذه بعض تبعات الإيمان الصحيح ، عليكم أن تتخذوا منها منهاجاً تسيرون عليه في حياتكم ، وتستكملوا بتطبيقه درجات إيمانكم .

والدعوة إلى الله -أيها المؤمنون- من أهم فرائض الله التي أوجبها عليكم ، ومن أقوى الدعائم التي يتأسس ويصلح ويتسامى بها مجتمعكم، فلا تتهاونوا بأمرها فتستوجبوا مقت الله وأليم عذابه ، ويهبط مجتمعكم إلى الحضيض الأرذل ، والمهوى الأسفل :

١ – سورة العصر .

هُمِيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَهِ شَهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَكُ مُ شَاَّإَنُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . (1) ﴿ .

والمجتمع المسلم يبدأ من البيت المسلم، من الأسرة الواحدة المسلمة، فهي الخلية التي يتألف منها، ومن نظائرها ذلك الجسم الحي، وهي اللبنة التي يبتني منها ومن أخواتها ذلك الصرح المشيد، وهي الوحدة التي يتكون منها ومن مثيلاتها ذلك المعسكر القوي الصامد، وهي المخدع الأمين الذي يلتقي فيه نصف الإنسانية بنصفها الآخر: الرجل والمرأة، وهي المحضن الذي تنشأ، وتتربى، وتكبر فيه البنات والبنون.

فلا بد وأن نجهد لأن تكون الخلية سليمة ، وإلا سرى العطب إلى الجسم الحيى .

ولا بد وأن نعمل لأن تكون اللبنة قوية متماسكة ، وإلا أسرع الانهيار إلى البناء .

ولا بد وان ندأب لأن تكون الوحدة منيعة حصينة ، وإلا تمكن العدو من اقتحام المعسكر .

ولا بد وان نسعى لأن يكون المخدع والمحضن حصينين أمينين ، كاملي العدة للغاية التي أعدًا لها ، وإلا تسرب الوهن إلى خلق الزوجين، والى علاقتهما ، وإلى تربية الأبناء ، وإلى طباعهم .

ومن أجل ذلك أوجب الله على المؤمن أن يبدأ بدعوة أهله ، وأن يقيهم مما يقي منه نفسه ، وجعل دعوته إياهم من تبعات إيمانه ، ومن شرائط نجاته .

١ - المائدة : ٨ .

ف اتقوا الله -أيها المؤمنون-، وخذوا بمناهج الله التي وضعها لإسعادكم، ونجاتكم في هذه الحياة الدنيا، ويوم معادكم، ف اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

وفقنا الله وإياكم لاتباع هـداه ، والعمـل الـدائب ابتغـاء رضـاه ، وكفانا مزالق الأهواء ، ومضلاّت الآراء ، وثبتنا على صراطه المستقيم ، واتباع قرآنه العظيم :

﴿ بِسِمِ الله الرحمِن الرحيم . وَالْعَصْر . إِنَّ الْمُ نِسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ . ﴾ .

### الخطبة الثانية

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### إصلاح الأسرة

الحمد لله الذي جعل الأرض مهاداً ، وجعل الجبال لها أوتاداً ، وبنى بقدرته فوقها سبعاً شداداً ، والذي جعل القمر فيهن نوراً ، وجعل الشمس سراجاً ، وخلق الأشياء بحكمته أزواجاً .

الأزلي فلا وجود قبله ولا عدم ، الأبدي فلا نهاية لـه ولا حـد ، الواجب فلا تغيّر ولا استحالة ، منتهى كل طلبة ، ومحط كل رغبة ، ومعقد كل رجاء، ومناط كل أمل ، ومصدر كل خير ، ومبعث كل رحمة، وولي كل نعمة ، ومفرج كل شدة .

أحمده كفاء أياديه وإن لم يحط بها عدد ، وأشكره وفاء نعمه وإن لم يحص حسابها أحد ، وهو المستعان على ما عجزت عنه قوتي ، وقصر عن بلوغه علمي .

وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الذي ذلت له الأرباب، وانقطعت إليه الأسباب، وانتهت المعلولات إلى وجوب وجوده، وتعلقت بفيض جوده، وأشهد أنّ محمداً عليه عبده ورسوله، ونعمته التامة، ورحمته العامة، صلى الله عليه وعلى آله الحبوين بالكرامة، المنتجبين للإمامة.

 عباد الله ؛ تحدثت إليكم آنفاً عن بعض هدايات هذه الآية الكريمة ، وأشرت إلى بعض مراميها ، وذكرت موقع الأسرة في الإسلام ، ونظرته الدقيقة إليها ، وبعض الغايات التي ينيطها بها ، والآمال التي يعلقها عليها ، ومن ثم فهو يحوطها حياطه كاملة من جميع جوانبها ، ويرعاها رعاية شاملة في مختلف مقتضياتها مطالبها ، وجعل من واجب المؤمن أن يصلح أهله ، وأن يفكر في نجاتهم كما يفكر في نجاة نفسه وفي إصلاحها.

والمرأة ؛ المرأة -أيها المسلمون-؛ إنها الركن الثاني للأسرة ، فلا بد من التفكير فيها ، ولا بد من العمل لإصلاحها على ضوء مناهج الإسلام ، وعلى وفق تعاليمه ، إنها مشكلة المشاكل في مجتمعنا الحاضر ، وإلى إهمال المرأة وعدم الاهتمام بإصلاحها يعود القسط الوافر من سوء التربية ، وترهّل الأخلاق في ناشئتنا .

والمرأة المسلمة ضرورة لقيام المجتمع المسلم .

لا بدّ من الزوجة المؤمنة الكاملة الإيمان للـزوج المـؤمن ، والا فانـه سيتعرض لما ينقص دينه ، وإن حرص ابلغ الحرص أن لا يكون ذلك .

ولا بدّ من الأم المؤمنة كذلك لتنشئة أطفال مؤمنين ، فإن الأب المؤمن وحده لا يكفي لتنشئتهم كما يريد الإسلام ، وكما تقتضي مناهجه .

عباد الله ؛ لا بدّ من الاهتمام في شأن المرأة ، ولا بد من العمل لإصلاحها على ضوء مناهج الإسلام ، وعلى وفق تعاليمه ، علموها معالم الإسلام ، وقوموا أخلاقها بآدابه ، والتمسك بشريعته وكتابه ، إن نجاتها شرط لنجاتكم، وإن ارتفاع معارفها في دينها ضمان لارتفاع حياتكم .

«قُوا أَلْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ عِللهُ الْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ عِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ».

علموا أهليكم وذويكم دين الله الذي أوجبه عليهم وعليكم ، أدّوا اليهم أمانة الله التي جعلها في رقابكم ، واحذروا التعاليم والمناهج التي تبعد بهم عن الإسلام ، وتلقنهم غير مبدئه ، وتطبعهم على غير أخلاقه، وتسير بهم إلى غير غايته .

﴿ اَتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَكَا تَمُونَنَّ إِلاَّ وَأَنتُ مَ مُّسْلِمُونَ . (١) ﴾ .

اتقوا الله؛ فمن يتق الله يكن الله لـه في جميع الأمور، ويكف ه صروف الدهور.

﴿ اَتَّفُوا مَرَّبَكُمْ وَاخْشُوا يَوْماً لَآيَجْنِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَانِ عَن وَالدِهِ شَيْناً إِنَ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّبُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّبُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُومُ (٢) ﴿ .

﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا آمُّنَا فَاغْفِنْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابِ النَّارِ. (٣) .

١ - آل عمران : ١٠٢ .

۲ – لقمان : ۳۳ .

٣ - آل عمران : ١٦ .

٤ - آل عمران: ١٩٢ - ١٩٤ .

اللهم صلّ على عبدك ورسولك محمّد ، بما حملته من الرسالة ، وأوضحت به من الدلالة ، وبما احتمل من عظيم الأذى في جنبك ، وبملغ من الغاية القصوى في حبك ، وبما جاهد فيك حق جهادك ، وأرضاك في سعيه حق رضاك ، اللهم ارفع مقامه في المكرمين ، وأعل منزلته في السابقين ، وأعظم زلفته في المقربين ، وضاعف صلواتك ورحماتك وبركاتك عليه وعلى آله المطهرين .

اللهم صلّ وسلّم على المؤيد بالكتاب الكريم ، والمحبو بالخلق العظيم ، متمم مكارم الأخلاق ، ومن أخذت على النبيين نصرته في عالم الميثاق ، سيد الأدلاء ، وخير السفرة الأمناء ، سيدنا أبي القاسم محمّد خاتم الأنبياء على الله .

اللهم صل وسلم على حامل لواء الحمد في القيامة ، ونفس الرسول في مقامات الكرامة ، سيف الله الذي مهد به الدين ، ونعمته التي من بها على المهتدين ، ونقمته التي أرغم بها المعتدين ، سيدنا أبي الحسن على أمير المؤمنين علينها .

اللهم صلّ وسلّم على صفوة الله من النساء ، وعقيلة أصحاب الكساء ، المبرأة من أي وصمة ، والـتي شـهد الله لهـا بالعصـمة ، حبيبة خير الأنبياء ، أم الحسن والحسين سيدتنا فاطمة الزهراء المنكا .

اللهم صلّ وسلّم على نور الله في بلاده ، وحجته التي أقامها لهداية عباده، من لا يقبل الإيمان إلا بولايته ، ولا يزكو العمل إلا بطاعته ، الإمام المؤتمن ، سيدنا أبي محمّد الحسن عليته .

اللهم صلّ وسلّم على غياث المستجير ، وريحانـة البشـير النـذير ، رافـع عمـاد الإسـلام بجهـاده ، وفاديـه بنفسـه وأحبتـه وأولاده ، إمـام

السعداء ، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه ا

اللهم صلّ وسلّم على أمان الله لكل خائف ، وباب الله الذي يؤمه كل عارف ، خليفة الله في الأرضين ، وسبيله الـذي يسّره للقاصدين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على السنة المشهورة ، والدلالة الماثورة ، الـذاب عن دين الله والقيم على حدوده ، والموفي بأمانات الله وعهوده، الطهر الطاهر ، وملجأ الملهوفين حين تدور بهم الدوائر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وليك الذي ائتلفت به الفرقة ، واستبانت به الطريقة الحقة ، ذخيرة الخلائق ، ليوم تستعلن فيه الحقائق ، وتثيب لهوله المفارق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليسته .

اللهم صلّ وسلّم على مقر النهي والعدل ، ومعدن الخير والفضل، ومأوى الندى والبذل ، خزانة العلم ، والمضطهد بالجور والظلم الصائم القائم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الصدّيق الرشيد ، والقصر المشيد ، وارث العلوم النبوية ، وخازن الأسرار الملكوتية ، المسلم لله ما قـدّر وقضى ، والعليم بأسرار الكتاب ما استقبل منها وما مضى ، أبي الحسن الشاني علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على من خصصته منك بالتبجيل ، وحبوته بعلـم التنزيل والتأويل ، والغصن المثمر مـن شـجرة إبـراهيم الخليـل ، ملجـأ القصّاد ، ونجعة المرتاد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وارثي المشاعر ، ومعدني الفضائل والمآثر ،

من ألهمتهما فصل الخطاب ، وأورثتهما علوم الكتاب ، الوصيين المرضيين ، والهاديين المهديين ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن العسكريين المهديين المهدين الم

اللهم صل وسلم على ضيائك المشرق، ونورك المتألق، العَلَم النور في طخباء الديجور، والعِلم المأثور في الكتاب المسطور، الذي بولايته تقبل الأعمال، وبدولته تتحقق الآمال، الآية الكبرى التي يسرتها للمدكر، والنعمة العظمى التي أعددتها لمن شكر، أبي القاسم محمد بن الحسن المنتظر عليه .

اللهم عجل له الفرج ، وأظهر به الفلج ، وأتم به الحجج ، وأدرك بنا أيّامه، وظهوره وقيامه ، واكتبنا في أعوانه وأنصاره ، وأقرن ثأرنا بثأره، وأحينا في دولته ناعمين ، وبصحبته غانمين ، وبحقه قائمين ، اللهم اكبت به أعداءك وانصر به أولياءك .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وأصلح لهم أعمالهم ، وحقق بفضلك آمالهم ، وأجزل لهم عطاءك ، وأسبغ عليهم نعماءك ، إنك أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَّالُهُ مَنَ الْمُحْسَانُ وَإِيَّالُهُ وَيَالُقُرْبَى وَيَّالُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

# الخطبة الأولى

## بسدمالله الرحمن الرحيم

#### الاستقامة في طريق الله

الحمد لله الذي لا يحجب عنه سؤال سائل ، ولا يخيب لديه أمل آمل ، أمر عباده بدعائه في كل نازلة ، وفطرهم على اللجوء إليه في كل مهمة ، فوجدوه كما وصف نفسه لهم ، وكما هدتهم الفطرة إليه ، سميعاً لندائهم ، مجيباً لدعائهم ، عليماً باضطرارهم ، مغنياً لافتقارهم ، لا يمنعه عصيان العاصي عن إجابة دعوته ، ولا يصده كفر الكافر عن إغاثة لهفته ، ولا يصرفه إجرام المجرم عن تداركه برحمته .

أحمده لما فتحه لي من أبواب الأمل ، ولما أرشدني إليه من صالح العمل ، ولما هداني له من أقوم السبل ، وأسأله مزيداً من العلم به ، وقوّة في الدلالة عليه، ورسوخاً في الإيمان به .

واشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْسُهُ وَالْمُ اللهُ وَحَدُهُ لا شريك له ، ﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ مِنْ أَنْفُسِكُ مُ أَنْهُ وَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَنْهُ وَاجاً يَذْمَرُ وَكُمُ فَيهِ وَاللَّهُ مِنْ أَنْفُسِكُ مُ أَنْهُ وَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَنْهُ وَاجاً يَذْمَرُ وَكُمُ فَيهِ لَيْسِ مَنْ اللهِ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ . (١) .

وأشهد أن محمّداً ﷺ عبده الموفي بحقه ، ورسوله اللذي بعثه رحمة لخلقه ، صلى الله عليه وآله سفراء الله ، وولاة عهده وأدلة رشده .

عباد الله ؛ اتقوا الله ، واستقيموا كما أمركم .

اتقوا الله ، واتبعوا مرضاته ، والتزموا مناهجه التي شرعها لصلاح دينكم ، وإسعاد دنياكم ، ولا تنحرفوا عن هداها ، ولا تضلوا عن رشدها لهوى مائل، أو رأي فائل ، أو عرض زائل ، تلك هي الاستقامة التي أمركم الله بها ، والتي تستوجبون بها تنزل الملائكة عليكم ، وتلقيهم إياكم بالبشرى من ربكم .

اثبتوا -رحمكم الله- فإن المؤمن لا يعترضه الريب في دينه ، ولا الزلزلة في عزيمته ، ولا الضعف في إرادته ، ولا الالتواء في مقاصده ، ولا الاضطراب في شخصيته ، انه يستمد قوته وثباته في أموره ، من قوة الله العظيم الذي آمن به في السر والعلن ، وخضع له في القول والعمل، وتعبّد له في الظاهر والباطن .

إنه يستمد قوته وثباته وعزته أمام جميع المغريات والمغويات من قوة الله التي لا ترام ، ومن عزته التي لا تضام :

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُ مْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوسِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَا وُهُ مُ

۱ - فصلت : ۳۰ - ۲۲ .

الطَّاغُوتُ يُخْرِجُ وَنَهُ مُ مِنَ النُوسِ إِلَى الظَّلُمَاتِ أُولِيْكَ أَصْحَابُ النَّاسِ هُ مُ فِيهَا خَالدُونَ. (١) ﴾ .

عباد الله ؛ وإن المزالق عن دين الله ، والصوارف عن مبدئه في عصركم هذا قد تكثرت ، وإن المغريات للإنسان المبعدة له عن تقوى الله قد تنوعت وتوفرت ، والحصن الواقي منها جميعاً هو اللجوء إلى الله، والاعتصام به من كل خاطرة وبادرة ، فانه كهف من لاذ به ، وسند من توكل عليه .

حصّنوا عقائدكم بدين الله ، وبنور معرفته ، من ظُلَم هـذه المبادئ الوافدة، ونوروا حياتكم بشريعة الله ، واتباع مراشدها ، من ضلال هذه المناهج الفاسدة .

إن هذه المبادئ - آيها الناس - لا تغني فتيلاً ، ولا تجدي كثيرا ولا قليلاً ، وإنّ شريعتكم شريعة الإسلام تتكفل لكم بحل كل مشكلة ، وجواب أي مسألة ، وتسوية كل قضية ، وبلوغ أي أمنية ، فلا تستبدلوا بنوركم ظلاماً ، ولا تشتروا بهداكم ضلالاً ، إنها نزغات الشيطان ، ووساوسه وحبائله ومغارسه :

﴿ وَإِمَّا يَنزَ عَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْ عُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيبُ (٢) .

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى مَرَبِهِ مُ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِينَ مُد بِهِ مُشْرِكُونَ . (٣) . .

عباد الله ؛ إنها شريعة الله وحكمه ، لا تتجـزاً ، ولا تتـبعّض ، ولا

١ - البقرة : ٢٥٧ .

٢ - فصلت : ٣٦ .

٣ - النحل: ٩٩ - ١٠٠ .

تقسمها الأهواء، ولا تتدخلها الآراء ، وما عداها حكم جاهلية وغواية.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُما ۖ لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ . ﴾ .

﴿ وَمَن لَّهُ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . ﴾ .

فاحذروا بدع المبتدعين ، وخدع المخادعين .

ثبتوا إيمانكم بالله ، ونوّروا بهدى قرآنه وعيكم ، وثقفوا بهدي عرفانه رأيكم ، واجلوا بمعرفته بصائركم ، وأصلحوا بمناهجه علانياتكم وسرائركم .

وأنتم أيّها الشباب الميامين ، يا ثمرة الإسلام من أمسه الماضي ، ويا عدة الإسلام في يومه الحاضر ، ويا حملة الإسلام لجيله المقبل ؛ هل فكرتم في واجبكم ؟ ، وهل استعددتم لأداء مهمتكم ؟ .

إنكم أمانة الله في رقاب من قبلكم ، وفي رقابكم أمانة لله تؤدّونها لمن بعدكم ، عليكم أن تعرفوا الأمانة ، وعظم خطرها اولاً-، وعليكم أن تعرفوا السبيل الذي تتبعونه في أداء الأمانة -ثانياً-، وعليكم أن تقوموا بالعمل فتؤدّوا الأمانة إلى أهلها -ثالثاً-.

إنها شريعة الله -أيّها الأبناء الأحباء-، آمنوا بها حق الإيمان ، وتعلّموها حق الأداء .

استنقذوا بها أنفسكم ومن بعدكم من الأخطار ، واحذروا أن تنحرفوا عنها ذات اليمين أو ذات اليسار :

﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَا تَبَعُوهُ وَلا تَتَبعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ . (١) ﴾ .

١ - الأنعام : ١٥٣ .

إن معرفة الله تغنيكم عن أي معرفة ، وإن منهج التربية في الإسلام يكف يكم عن مناهج متكلفة ، وإن مبدأ الله وحلول التي وضعها لمشكلات حياتكم تسمو بكم عن مبادئ مزيفة .

فاتقوا الله -عباد الله-، فبتقوى الله ترشدون وتسعدون ، وتنالون ما تقصدون ، زكوا بها نفوسكم وقلوبكم ، وطهروا بها ضمائركم ، وأصلحوا بها ما فسد من أموركم :

﴿ مِا أَنِهَا الَّذِينَ آمَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُونَنَّ إِلاَّ وَأَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ. (١) .

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَة إِبْرَ هِي مَا لَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا وُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخْرَةُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ مَرَّبُهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ . وَوَصَلَى فِي الآخِرَةُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ مَرَّبُهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ . وَوَصَلَى اللّهُ اصْطَفَى لَكُ مُ الدّينَ فَلاَ تَمُوتُنَ إِلاّ وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ (٢) .

نبهنا الله وإياكم من رقدة الغافلين ، وأخذ بأيدينا معكم عن سقطة الهالكين ، وأعاننا جميعاً على إصلاح أنفسنا ، إنه أرحم الراحمين .

وإن خير العظات قول الله العظيم ، في كتابه الكريم :

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم . قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ . لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلاَ الْتُعَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلا أَنتُ مُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ .

١ - آل عمران : ١٠٢ .

٢ - البقرة: ١٣٠ - ١٣٢ .

٣ – سورة الكافرون .

### الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### صوارف الإنسان عن الله

الحمد لله المتفرد بالكمال الأعلى ، المستأثر بالأسماء الحسنى ، والصفات الفضلى ، المتقدس عن شبه المخلوقين ، وسمات المحدثين ، الواجب فلا حدوث ولا تعليل ، الأحد فلا شركة ولا تحليل، السرمدي فلا بداءة لوجوده ولا نهاية، الحق فلا مبدأ سواه ولا غاية .

احاط بالمكونات فكل خاضع لحكمه ، وكل موقّت بمشيئته وعلمه ، وكل ألقى إليه المقاليد ، وشهد له بالقدس والتوحيد ، أثني عليه بما يجب له ، وأنزهه عما يمتنع عليه ، وأضرع إليه ضراعة عبد لا يملك من نفسه أمرا ، ولا يستطيع لها نصراً ، وأساله لي ولكم عصمة لدى المزالق ، وكفاية من الطوارق .

وأشهد أنّ لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ضل من نسب إليه صاحبة أو ولداً ، وأبطل من سمّى له شريكاً أو عضداً ، أو جعل له كفواً أحداً ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، وسيد الدعاة إليه ، وأقربهم منه ، وأكرمهم عليه ، صلى الله عليه وعلى آله المطهرين ، أدلة شرعته ، وبراهين دعوته .

عباد الله ؛ اتقوا الله ، واستمسكوا بسببه ، فلا احد أنجى ممن استمسك بهذا السبب ، ولا انجح ممن سلك هذا السبيل ، وقدم هذه الوسيلة ، إن نجاتكم من الأخطار مقرونة بإيمانكم ، وإن خلاصكم من

عذاب النار موقوف على صلاح أعمالكم .

﴿ وَمَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُماً وَلَا هَضْماً . ﴾ .

وإنها الحياة الطيبة ، والسعادة المضمونة ، والعيشة الراضية المأمونة.

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَهُ حَيَّااً طَبِيَةً وَلَنَجْ رَبِّنَهُ مُ أَجْرَهُ مُ بأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (١) ﴾ .

واحذروا الأهواء المضلة التي تبعد بكم عن هدى الله ، وتصرف بقلوبكم عنه فتستحقوا الخسران ، وعذاب النيران .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَن ذُكِرٍ مِ إِنَّا تِرَبِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ .

والصوارف التي تبعد بالإنسان عن هدى الله ، وتعرّضه لمقته ، كثيرة الأنواع ، متنوعة الأساليب .

فمنها صوارف الفكر ، وهي التي تعترض فكر الإنسان ، فتحرف به عن الاعتقاد الصحيح ، أو تميل به عن التصور الصحيح ، ومثال ذلك : هذه الفلسفات الوضعية ، والمبادئ المختلفة ، يمينية كانت أم يسارية ، التي تلقي في ذهن ابن آدم سمومها ، وتلقّنه مفاهيمها .

ومنها صوارف الإرادة التي تعترض الإنسان ، فتصرف إرادته عن العمل الصالح ، أو تصدّه عن النية الصالحة ، ومثال ذلك : العادات السخيفة التي يعتادها الإنسان ، والتقاليد الباطلة التي يألفها المجتمع ، التي تقوم على أساس غير مرضي عند الشرع ، ولا مقبول لدى العقل ، ولكن العادة الخاصة ، أو الألفة العامة ، قد صيرته أمراً جازماً ، وعرفاً

١ - النحل: ٩٧ .

لازماً، فالإنسان الضعيف يحايل دينه، ويتنكر لعقله ، ليرضي عادته ، ويوافق تقاليده .

ومنها صوارف الخلق التي تعترض الإنسان ، فتصدّه عن الخلـق الكريم ، أو تمنعه عن الغاية الكريمة .

ومثال ذلك : هذه المغريات المرديات ، التي تبثها الحضارات القوية الكافرة ، وتتقبّلها الشعوب الضعيفة المقهورة ، والتي تحرّض الشهوات والبدوات أن تنطلق ، وتكره الإنسان أن يتردى وينزلق ، وتبعث به أن يكون أحط من الحيوان الأعجم ، فتهوي إنسانيته ، وتتردّى أخلاقه ، وتظلم آفاقه ، ويموت ضميره ، ويسوء مصيره .

فاحذروا -عباد الله- هذه الأوبئة الفاتكة ، والسموم المهلكة ، تداووا عنها بطبّ الله ، واحترزوا عنها بحصن الله ، إن طبّ محمّد شفاء كل سقم ، وعلاج كلّ ألم ، وفي دين محمّد نور كل ظلمه ، وكشف كل شبهة مدلهمة :

﴿ وَدُ جَاءَكُ مُ مِنَ اللَّهِ نُومَ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ مِرضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُ مُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُومِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (١) ﴾.

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلنا ممن أناب إليك فقبلته ، وتوكل عليك فكفيته ، وتضرع إليك فرحمته ، يا أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ . ﴾ .

اللهم صلّ على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك ، خاتم النبيين ،

١ - المائدة : ١٥ - ١٦ .

والمقفي على آثارهم ، والمهيمن على تصديقهم ، صلاة تعظم بها نوره ، وتضاعف بها شرفه وحبوره ، وتزيد بها كرامته ، اللهم هب له من الرفعة ما يبلغ به أفضل الرضا، وارفع درجته العليا ، وتقبل شفاعته الكبرى ، وآته سؤله في الآخرة والأولى ، وصل عليه وعلى آله المطهرين، صلاة لا عدل لها ولا منتهى .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك الذي استخلصته في القدم ، وشرّفته على جميع الأمم ، والذي قرنت ذكره بذكرك ، وأقمته مهيمناً على نهيك وأمرك ، أول النبيين في الميثاق ، وسيّدهم على الإطلاق ، خير من عاهد فوفى ، وأفضل من قدر فعفى ، سيدنا أبي القاسم محمّد المصطفى عَلَيْهُ .

اللهم صلّ وسلّم على الثابت حين زلت الأقدام ، والراسخ حيث ضلّت الأحلام ، مولى الأنام ، ومكسّر الأصنام ، أول من صدّق وصلّى، وفاز في كل مكرمة بالقدح المعلّى ، سيد الصديقين ، وولي الصالحين ، أبى الحسن على أمير المؤمنين علينها .

اللهم صلّ وسلّم على المطهرة البتول ، وفلذة كبد الرسول ، بضعته التي يؤذيه ما يؤذيها ، وحبيبته التي يرضيه ما يرضيها ، الصديقة الكبرى، ام الحسنين فاطمة الزهراء المنكلا .

اللهم صلّ وسلّم على أصدق العالمين لهجة ، وأنصعهم حجة ، مظهر الحلم والجود ، وطويل الركوع والسجود ، أكرم الناس نسباً ، وأعلاهم رتباً ، أبي محمّد الحسن بن علي المجتبى عليته .

اللهم صلّ وسلّم على متمم دعوة القرآن ، وهازم البقية من عبدة الأوثان ، معز الحق بجهاده يوم كربلاء ، وموطد الإسلام بما تحمّله من البلاء ريحانة النبي ، وقدوة كل أبي سيدنا أبي عبد الله الحسين بن علي علياته الله .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك الذي أبليته فوجدته صابراً ، وأوليته فوجدته شاكراً ، خير الزاهدين ، ومنهل الواردين ، في أمور الدنيا والدين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على قسطاس العدل في البرية ، والفائز بالمقامات العلية ، غوث اللهيف ، وعون الضعيف ، معقل الأمان من الزمن الغادر ، أبي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر علينا الله .

اللهم صلّ وسلّم على وسيلة المضطر لإجابة دعوته ، وذريعة التائب لإقالة عثرته ، النعمة الكاملة ، والرحمة الشاملة ، مأمن الخائف من الطوارق ، أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على العبد الأواه ، الذي أخلصه الله واصطفاه ، المنفرد إلى ربه إذا نامت العيون ، والمستأثر بحبه إذا غفل المقصرون ، سيد الأعاظم ، من الأعارب والأعاجم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على حجة الله المؤكدة ، ودعامة دين الله الموطدة، ضامن الجنان لزائري قبره ، وفلك النجاة لعارفي قدره ، ووسيلة الفوز لممتثلي أمره ، نور الهدى ، ومنقذ الخلق من الردى ، أبي الحسن الثاني على بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الشمس الكاشفة لظلم الدياجي ، والـدليل الذي ينجو باتباعه النـاجي ، رافع شبه الإلحـاد ، والـذي لا تقبـل إلا بولايته عبادة العباد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد عليستلا .

اللهم صلّ وسلّم على عليي المراتب ، وحسني المواهب ، وعظيمي المناقب، العليين الزكيين ، والهاديين المهديين ، أبي الحسن علي بن محمّد،

وأبي محمّد الحسن العسكريين للهلكا .

اللهم صلّ وسلّم على صاحب الفتح المبين ، وعديل الكتاب المستبين ، المعدّ لإدراك الترات ، وشفاء الصدور الوغرات ، الطبيب الذي لا شفاء إلا بحبّه ، أمينك على الفرائض والسنن ، وقيمك على الشرائع ما ظهر منها وما بطن ، أبي القاسم محمّد بن الحسن عليها .

اللهم حقق لوليك ما وعدته ، وأظهر به الحق الذي أقمته ، وأرنا بوجهه النور الذي سترته ، اللهم كن له ولياً وحافظاً ، وقائداً وناصراً، وكالئاً وساتراً، حتى تسكنه أرضك طوعاً ، وتمتعه فيها طويلاً ، اللهم ثبتنا على هداه ، ووفقنا لإدراك رضاه ، ومُن علينا بنصره ، وبالمسارعة إلى امتثال أمره .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واشرح بالتقوى صدورهم ، وأصلح بفضلك أمورهم ، ولقهم من الخير ما يأملون ، واكفهم جميع ما يحذرون ، اللهم واجمع كلمة أحيائهم ، وكن لهم في سرّائهم وضرّائهم ، إنك على كل شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَا حُسَانَ وَإِيَّنَاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَتْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ الْعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَا . ﴾ .

魯

# بسد الله الرحمن الرحيد

#### قيمة المال في الإسلام

الحمد لله ذي المن الذي لا ينقطع أبداً ، والإحسان الـذي لا يغـادر أحداً، والعطاء الذي لا يحظر مدّه ، والفضل الذي لا يستطاع حدّه، ولا ينتهي رفده، والرحمة التي وسعت كلّ بر وفاجر ، والآلاء التي عمت كل مؤمن وكافر .

أحمدك يا بارئ خلقي ، ويا كافل رزقي ، ويا ملهمي بياني ونطقي، ويا سر شدّي إلى الحق إذا طلبت ، ويا مثبت قدمي على الصراط المستقيم إذا اضطربت ، ويا آخذاً بيدي إلى غايتي ، ويا مدبر أمري من مبدئي إلى نهايتي .

أحمدك ، وأطلب منك العون كما عودتني ، وأعبدك ، وأسألك الهدى لما دعوتني ، وأعتذر إليك عن تقصيري في ما أمرتني .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده وحده ، لا قاطع لما وصل ، ولا ناصر لمن خذل ، ولا مقدم لما أخر ، ولا معسر لما يسر ، وأشهد أن محمداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، أوضح به معالم الحق ، وابتعثه رحمة للخلق ، صلى الله عليه وعلى آله المخصوصين بمدحة الله ، المحبوبين بكرامة الله .

﴿ بِسَدِ الله الرحمن الرحيم . وَيُلْ لِكُلْ هِمُزَوَّلُمَزَة . الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ . مَحْسَبُ أَنَ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . ﴾ .

هذه سورة كريمة من قصار السور ، ذات مغزى في الأخلاق الاجتماعية، كبير الأثر ، ويجب على كل مؤمن أن يتدبّرها ، وان ينظر في الصفات التي زجرت عنها فيحذرها ، إنها صفات لا تتفق وأخلاق الإسلام ، ولا تلتئم مع ما يريده الله للأمة من الوئام ، وتبادل الحب والاحترام .

يجب على المؤمن أن يتدبر حين يقرأ ، أو يستمع إلى آياتها ، وأن يفيد من بليغ وعظها ، وعظيم غاياتها .

وقد ورد الحث على قراءتها عن أئمة الهدى المنه أن فروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه قال: (من قرأ ويل لكل همزة في فريضة من فرائضه ، نفت عنه الفقر ، وجلبت عليه الرزق ، ودفعت عنه ميتة السوء) (١).

والتدبر في السور الكريمة: هو التفكر في معاني آياتها ، ليقيم المؤمن على بيناتها إيمانه ، ويؤسس على إيضاحاتها عرفانه ، ويتعلم منها منهاجه في الحياة ، ويسلك باتباعها سبيل النجاة .

أيها المؤمنون ؛ من الناس من يؤتيه الله -سبحانه- بسطة في المال .

والمال -كما يقول الاقتصاديون- من أهل هذا العصر عصب الحياة، وهو نعمة جليلة يجب أن يعرف العبد قدرها ، وأن يؤدي للمنعم العظيم شكرها .

١ - ثواب الأعمال- الشيخ الصدوق - ص: ١٢٦.

ومن وجوه شكر هذه النعمة : أن يخضع للمعطي الـذي وهبها ، والقادر الذي لو شاء لسلبها ، أن يخضع لبارئـه ورازقـه ، فيـؤدّي ما افترض عليه في هذه النعمة من حق ، ويمتثل ما أمره به من أمر .

ومن وجوه شكر هذه النعمة: أن يقتصر العبد في تحصيلها على الكسب الحلال ، ويبادر إلى ما ندبه الله إليه من البذل في المروءات ، والتوسعة على العيال، وأن لا يستعين بنعمة الله على معاصيه ، ولا يبذلها في سبيل لا يرتضيه.

ومن وجوه شكر هذه النعمة : أن لا يبطره الغنى فيصعر للناس خدّه ، ويتجاوز بالتكبر حدّه ، فيغمط الناس حقوقهم ، ويستهين بكراماتهم ..

.. على العبد أن يؤدي شكر النعمة ، وإلاّ فقـد تعـرّض لزوالهـا ، وباء مثقلاً بأوزارها وأغلالها .

عباد الله ؟ إن المال لا قيمة له في رأي الإسلام إلا يوم يقوم المرء فيه بسدّ عيلته ، ويقضى به حقوق شرفه ومروءته ، ويستعين ببذله في تحصيل طاعته ، ولا فضل لصاحب المال على أحد من الناس إلا إذا ائتمر فيه بأمر الله ، فواسى به ضعيفهم ، وأحسن إلى فقيرهم ، وشارك المؤمنين في أعمال الخير ، وتعاون معهم في سبيل البر ، واتقى الله في كسبه ومعاملته ، وخاف الله في الوفاء بعهده وأمانته ، وراقب الله في منعه وفي بذله ، فلم يأخذه ولم يصرفه في غير حلّه .

عباد الله ؛ من الناس من يفتح الله له سعة في العيش ، ويهيّئ له ختلف الأسباب لتحصيل المال ليمتحنه بذلك ، فينطلق في كسبه انطلاق المنهوم الذي لا يشبع ، الحريص الذي لا يقنع ، قد ملكه حب المال والحرص على جمعه ، لا يبالي في طلبه أي باب ولج ، ومن أي سبيل

خرج ، ولا يكترث أفي محرّم وقع ، أم من مصدر خبيث جمع ، فجمع المال غايته ، والطغيان على الله وعلى حدوده نهايته ، وهذه زمرة من عبدة المال ومماليك الشهوة ، وعمّا قريب تنكشف لهم التبعة الكبرى ، وتضح لهم العاقبة السوآى :

﴿ فَذَمَرُ هُ مُ فِي غَمْرَ بِهِ مُ حَتَّى حِينِ . أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ هُ مِ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ . أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ هُ مَ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ . أُسَامِعُ لَهُ مُ فِي الْخَيْرَ إِسَ بِلَ لَا يَشْعُرُونَ . ﴾ .

ومن الناس من يؤتيه الله بسطة من المال ، فيطغيه المال ويبطره ، ويبرز ما في طويته من التكبر ويظهره ، فيشمخ بأنف كبراً ، وينظر في عطفه خيلاء وفخراً ، كأنّ الناس عباد له من دون ربهم ، وكأن كافل أرزاقهم ومدبر أمرهم :

### ﴿ كَنَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْعَى . أَن مَرَّاهُ اسْتَغْنَى . إِنَّ إِلَى مَرِّبِكَ الرُّجْعَى . ﴾ .

ومن الناس من يؤتيه الله بسطة من المال ، فينغمس في معصية الله دائباً ، ويرتكس في الشهوات المحرمة محارباً ، ويتعرض لمقت الله وشديد أخذه راغباً .

ومن النباس من يمتحنه الله بالمال ، فيمنع الله من المال حقّه ، ويغاضبه ويناصبه وهو يأكل رزقه .

ومن الناس من يؤتيه الله نصيباً من المال ، فيعرف أن تلك نعمة يجب عليه شكرها ، وعليه أن يؤدي حقها ليبقى له ذخرها ، فيلتزم في طلب المال بما شرع الله له وحدد ، ويلتزم في وجوهه وتقلباته بما عرف الإسلام وقيد ، ويتوجّه فيه كما وجّهه الله ، فلا يندفع إلى مأثم ، ولا ينزلق في محرّم ، ولا يمنع حقاً وجب عليه وفاؤه ، ولا يخالف واجباً لزم عليه قضاؤه ، ولا يقصر في بر ، ولا يتباطأ عن خير ، وهذه الزمرة هي عليه قضاؤه ، ولا يقصر في بر ، ولا يتباطأ عن خير ، وهذه الزمرة هي

التي قرن الله لها خير الدنيا بخير الآخرة ، ونعمة الآجلة بنعمة الحاضرة .

فاتقوا الله -أيها الناس-؛ واحذروا من ركسة الهوى ، وغمرة الدنيا، وسكرة المال ، وأخذة الله التي لا تظلم ، وبطشته التي لا تبقي ولا تذر .

﴿ اَتَّهُ اللَّذِي أَمَدَّكُ مِهِمَا تَعْلَمُونَ . أَمَدَّكُ مِبِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ . وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابً يُوْمٍ عَظِيمٍ . ﴾ .

اتقوا الله ؛ فما بعد اليوم إلاّ غد ، وما بعد الجنة إلا النار ، وما غير السعادة إلا الشقاء ، وما غير النعيم إلا الجحيم ، فاختـاروا لأنفسكم ، واعلموا انه ما بعد اليوم من خيرة .

اللهم إليك يلجأ الهارب ، ومنك يلتمس الطالب ، وعلى كرمك يعول المستقيل التائب ، أدبت عبادك بالكرم وأنت أكرم الأكرمين ، وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، ولا تحرمنا ما رجونا من كرمك ، ولا تؤيسنا من سابغ نعمك ، ولا تخيبنا من جزيل قسمك .

وان خير القول ، وأبلغ الحديث ، قول الله في كتابه العظيم :

﴿ بِسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ. وَيُلْ الصُّلِ هُمَنَ وَ لَمَنْ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَدَهُ. يَحْسَبُ أَنَ مَالهُ أَخُلَدَهُ. كَاللَّهِ يَحْسَبُ أَنَ مَالهُ أَخُلَدَهُ. كَاللَّهُ عَلَى الْأَفْذَة . إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ. فِي الْمُوقَدَة . النِّهِ عَلَى الْأَفْذِة . إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ . فِي عَمَد مِمُدَدَة . (1) .

١ - سورة الهمزة .

### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### شكر النعمة

الحمد لله الذي ظهرت نعمه فلا تخفى ، وكثرت أياديه فلا تحصى ، وعمّ لطفه من أطاع من عباده ومن عصى ، علم السر وأخفى ، وملك الآخرة والأولى ، وملك الممات والحيا ، وأحاط بكل شيء خبرا .

﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن مَرَحْمَةً فِلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ اللهُ لِلنَّاسِ مِن مَرَحْمَةً فِلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ اللهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِنَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِنَّا فِي كَابُ ﴾ ، وهو به عليم .

أحمده لجليل أياديه ، وظاهر لطفه وخافيه ، وأستعينه في كـل مـا ينوبني من أمر ، وأستغفره لكل ما ارتكبته مـن إثـم ، ومـا اقترفتـه مـن جرم.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تحط عني جميع الخطايا، وتضمن لي من ربي جميل العطايا ، وأشهد أن محمداً على عبده ورسوله ، بعثه بخير الأديان ، وثبت به قواعد الإيمان ، صلى الله عليه وعلى آله أدلة اليقين ، وأنوار المتقين .

عباد الله ؛ شكر النعمة ضمان لها أن لا تنزول ، وأمان لها من أن

تتغير أو تحول ، وشكر النعمة مقرون من الله بالمضاعفة والمزيد ، موعود عليه بالدرجات الرفيعة في يوم الوعيد :

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ مَرَّبُكُ مُ لَئِن شَكَ رُتُمْ لاَ مَرِيدَ مَكُمْ ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَديد ﴾ .

وشكر نعمة الله ليس باللسان وحده ، بل هو ما تطابق فيـه القـول والعمل، وصدّقهما الخضوع لواهب النعمة –عزّ وجل– .

ليس أن يقول العبد: شكرا لله على نعمته ، بـل أن يتبـع في نعمـة الله عليه حدود شريعته .

إن العبد قد يقول بلسانه : شكراً لله على النعمة ، وهـو -بعمله فيها ، وتفريطه في أمرها- يستوجب السخط والنقمة .

شكر النعمة أن يعترف بها بلسانه ، وأن يخضع لواهبها بجنانه ، وان يتبع في كسبها ، وفي الحفاظ عليها ، وفي طرق إنفاقها ، مناهج إيمانه .

إن الله قد حدّد للكسب حدوداً عيّنها ، وجعل في المال حقوقاً وواجبات بيّنها ، ووضع للأموال مداخل ومخارج ، وجعل لاستثمارها وإنفاقها طرقاً ومناهج .

والشاكر لأنعم الله هو الواقف بها على ما حدّد ، المتّبع فيها لما قيّد، السائر حسبما أوضح الله وأرشد ، هذا هو الشاكر الذي استوجب المزيد المضمون ، والجزاء الكريم غير المقطوع ولا الممنون .

عباد الله ؛ وأول حق لله في النعمة ، وأول حدّ جعله لها ، وأول أمانة يجب على العبد أن يصونها ، ويحرم عليه أن يخونها ، أن يتقي الله في كسبها ، فلا يكتسبها من غير حلّها ، ولا يتطرّق إليها من غير محلّها :

﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُ مُ بَيْتَكُ مُ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَ وَلَا يَكُوا الْفَاسِ بِالاَثْدِ وَأَنْتُ مُ تَعْلَمُون . ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ مُ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينِ . ﴾ .

﴿ وَكُلُوا مِمَّا مَنَ قَكُ مُ اللَّهُ حَلَالاً طَيباً وَا تَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُ مُ بِهِ مُؤْمِنُون . ٧ .

«لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» ، ولا تحتالوا «لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَال النَّاس بِالأِثْم» .

«لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا» ، كلوا الحلال الطيب من رزق الله ، واتقوا الله في ما سواه ، وكل ما لم يبحه الله ولم يأذن فيه فهو من الأكل بالباطل ، ومن الاعتداء .

على التّاجر والملاّك ، وصاحب المال أن يتورّع في عمله ، وفي أخذه وعطائه ، وفي الوجوه التي يجري عليها مع عملائه ، وأن يتقي الله في حقوق ذوي الحقوق من عمّاله ، وفي استثمار الأرباح من أمواله .

وعلى العامل أن يؤدي أمانته فلا يخون ، وأن يفي بما التزم بــه فــلا يقصر في عمل .

وعلى الكاسب أن يتقي الله في كسبه وما كسب .

وعليهم جميعاً أن يلتزموا بالصدق في القول ، والصدق في العمل ، والصدق في المعاملة .

وعليهم جميعاً أن يؤدّوا لله حقه الذي أوجبه في أموالهم ، ويقفوا عند حدّه الذي جعله لأعمالهم :

فاتقوا الله -أيها المؤمنون- تقوى تسعدكم في ما كسبتم ، وتحقق لكم ما طلبتم ، وتسمو بكم إلى ما أملتم ورغبتم ، اشكروا لله نعماءه ، وأوفوا لله بعهده ، وأدّوا له حقه ، وقفوا عند حدوده ، ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين .

اللهم صل على محمّد وآل محمّد ، واجعلنا ممن لبّى دعوتك ، وأطاع أمرك وادّرع خشيتك ، ورهب منك ، وفزع إليك واتقاك حق تقاتك ، وجدّ في ابتغاء مرضاتك ، يا أرحم الراحمين ، وخير الغافرين .



١ - البقرة: ٢٦٨ - ٢٦٨ .

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### أثر المنكرات وشيوعها

الحمد لله النافذ في كل شيء حكمه ، الحيط بكل أمر علمه ، الواسعة لكل كائن رحمته ، المهيمنة على كلّ موجود قدرته ، استوت الأمور في الخضوع لإرادته ، فلا أمر أدنى إليه من أمر ، وتماثلت الأشياء في التعبّد له ، فلا شيء أطوع له من شيء ، فكلّها منقاد إليه ، وكلّها في التعبّد له ، فلا شيء أطوع له من شيء ، فكلّها منقاد إليه ، وكلّها يبتغي الزلفة لديه ، وكلّها ماذ إليه كف السؤال ، وكلّها عائذ به من الأهوال ، لا عزّ إلا بطاعته ، ولا منعة إلا بدفعه ، ولا غنى إلا بعطائه ، ولا طول إلا من نعمائه ، كبرت أياديه أن يجاط به عداً ، فكيف أملك أن أودي حقّها حمداً ؟ ، وعظم كماله أن يجدّد علاءً ، فكيف يمكن أحداً أن يوفيه ثناءً ؟ .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، بديع السماوات والأرض وفاطرهما بقدرته ، ومصرف ما فيهما بمشيئته ، ومالئهما بآياته ، ومنطقهما بحجج إثباته ، وأشهد أنّ محمّداً على عبده الذي أرسله، ورسوله الذي فضله، وحبيبه الذي انتجبه وكمّله ، صلى الله عليه وآله حفظة التنزيل ، وسدنة التأويل .

عباد الله ؛ إن شيوع المنكرات في الأمم هو المعول الذي يهدم

بناءها، والوباء الفاتك الذي يعجّل فناءها ، والخطر الماحق الذي يهدّ كيانها ، ويحطّم قواعدها وأركانها ، والشر المستطير الذي يعمّ المجتمع فيحلّ روابطه ، ويخلخل ضوابطه ، ويفرق أفراده ، ويباين آحاده ، وينشر الوهن في صفوفه ، والتمزيق في قواه ، ولينظر من شاء منكم ان ينظر في أحوال الكثير من الأمم التي بادت، عمن تقدم أو تأخر ، هل السبب الأول في هلاكها غير انتشار المنكر ؟ :

﴿ وَكَ مُ أَهْلَكُ مَا مِنْ قَرْبَة بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكُ مَسَاكِنُهُ مُ لَـمُ تُسُكُنُ مِنْ بَعْدِهِم إِلاَ قَلِيلاً وَكُنَا مَنْ الْوَالْمِ ثِينَ . وَمَا كَانَ مَرَبُكَ مَهْ لِكَ الْقُرَى حَتَى يَبْعَثَ فِي أَيْهَا مَسُولاً يَتُلُو عَلَيْهِم أَلَا يَنَا وَمَا كُنَا مَهْ لِكِي الْقُرَى إِلاَ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ . (١) ﴾.

إن المنكرات إذا فشت في الأمة ، وانتشرت بين أفرادها ، وسرت في أبعادها سلبتها القيم الكريمة التي تسوس بها نفوسها ، وتروض بها طباعها وتهذب بها اجتماعها ، وتقيم على أساس من ذلك عزتها وارتفاعها ، فلا رابطة بين الفرد والفرد لأنه قد تحدد بحدود شهوته ، وتقيد بمآرب نزوته ، فهو ينساق في انفراديته الخاصة به لا يهمه إلا قضاء الشهوة ، وإرواء النزوة .

والمنكرات في سرعة انتشارها وعدواها كجرثومة الوباء في سرعة انتقال بلواها ، إذا وجدت في موضع خاص لا تلبث أن تنتقل ثم تنتشر، وان تعم ثم لا تنحصر ، حتى تعم المجتمع كله ، وتشمل البريء والمبتلى ، ويصبح الجسم قرحة واحدة ، يعاني منها ما يعاني ، ويقاسي من عملها ما يقاسي ، حتى يدركه الفناء ، وينهدم البناء .

والمنكرات هي ما خالفت الطبيعة الإنسانية السليمة ، وما نابـذت

١ - القصص : ٥٨ - ٥٩ .

مقتضيات الاجتماع الإنساني المستقيم ، وقد أوضحت الشريعة المطهّرة حدودها ، وبيّنت معالمها ، فكل ما يخالف الشرع فهو من المنكر ، وكـل ما يتعدى به حدود الله فهو من الظلم :

ومن أجل وقاية الأمة من هذا الخطر النازل ، ومن أجل تحصين المجتمع من هذا الداء القاتل ، جعل الله ولاية المؤمن للمؤمن ، وجعل أول مظاهر هذه الولاية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقال – سبحانه-:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بَعْضُهُ مُ أُولِياء بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللهُ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَمَرَسُولَهُ أُولِيْكَ سَيَرْحَمُهُ مُ اللّهُ إِنَّاللَّهُ عَنِ مِنْ حَصِيمٌ . (٢) .

أسمعتم -أيها المؤمنون-؛ إنه تكليف تشترك فيه الرجال والنساء على السّواء ، وإن الآية الكريمة تقدّمه بالذكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة .

إن الإسلام يريد من الأمة ، رجالها ونسائها ، وآبائها وأبنائها ، أن تكون حصناً قوياً ، وسداً منيعاً ، لا تنفذ المنكرات من خلاله ، ولا يدب الداء الوبيل في أوصاله ، وإلا فستتعرض للبلاء الذي حاق بالأمم، والدمار الذي أصابها ، وعفى آثارها ، والمقت الذي استوجبته من الله بانتهاك حرماته ، وارتكاب منكراته .

ومن أجل ذلك ذكر لنا القرآن حال بعض الأمم البائدة ،

١ - البقرة : ٢٢٩ .

٢ - التوبة : ٧١ .

وتقصيرها في القيام بهذا الواجب ، حتى استوجبت هذا البلاء العاطب، فقال -سيحانه-:

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرِ إِنْيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَدَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَ انُوا كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِبِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . (1) .

وحدثنا -سبحانه- عن أهل القرية التي كانت حاضرة البحر، واحتيالهم لتحليل ما حرم الله، وارتكاب ما نهى ، وإصرارهم على مخالفة المصلحين، الذين حذروهم عقاب الله، وأنذروهم بطشه، فقال (تعالى):

﴿ وَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوعِ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ مَنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ . (٢) ﴾ .

إن أثر المنكرات لا يختص بمرتكبيها -أيها الناس-، كما أن جرثومة الداء لا تختص بموضعها ، فسرعان ما تنتقل ، وسرعان ما تنتشر ، وإن الساكت على المنكرات عامل على نشرها ، وإن المتغاضي عنها مشارك في فعلها ، وقد أنذرنا —سبحانه— هذه العاقبة فقال :

﴿ وَا تَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُ مُ خَاصَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ. (٣) ﴾ .

فاتقوا الله -عباد الله-، وانظروا لأنفسكم ولعاقبتكم ولمجتمعكم ،

١ - المائدة : ٨٧ - ٢٧ .

٢ - الأعراف : ١٦٥ .

٣ - الأنفال : ٢٥ .

فإنكم مجموعون مسؤولون .. مسؤولون عن هذه المنكرات التي تزداد انتشاراً ، وتنذر أمتكم بواراً ، فكروا باسم الله ، ثم اعملوا يشدد الله أزركم ، وأخلصوا في عملكم يضمن الله نصركم ، أو ينجيكم –على أدنى التقادير – من الفتنة ، وينقذكم من مخالب المحنة ، ويخلصكم من العذاب الساحق ، والعقاب الماحق.

ليقم المربي بدوره من التوجيه ، وليؤد الخطيب قسطه من التنبيه ، وليف المرشد بواجبه من البلاغ المبين ، والعلم الرصين، ولتتآزر الأمة في قول كلمتها، ولتتسلح بقوة عقيدتها ، والله معز من نصره ، وخاذل من كفره :

﴿ وَقُلُ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُ مُ وَمَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُ مُ بِمَا كُنتُ مُ تَعْمَلُونَ . (١) ﴾ .

أعاننا الله –وإياكم- على ما حمّلنا ، وثبتنا على السبيل الـذي يسّر لنا ، وأخذ بأيدينا إلى الغاية التي لها أهّلنا .

وإن أفضل الحديث ، وابلغ الموعظة ، قـول الله العظـيم في كتابـه الكريم :

﴿ بِسِهِ الله السرحمن السرحيم ، إذَا نَرُّلَ لِتَ الأَمْ صُنْ الْمَالَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْأَمْ صُنْ أَثْقَالَهَا ، وَقَالَ الأَنْسَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَئِذَ تُحَدِّثُ أَخْبَامَهَا ، بِأَنْ مَرَبُكَ أَوْحَى لَهَا . يَوْمَئِذَ يَصْدُنُ النَّاسُ أَشْتَا تَا كَيْمُؤُا أَعْمَالُهُ مُ . فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً خَيْراً بَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً ضَيْراً بَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً شَرَاً بَرَهُ ، فَ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً شَرَاً بَرَهُ ، فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً شَرَاً بَرَهُ ، فَ .

١ - التوبة : ٥٠٥ .

### الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

### كنتم خير أمة أخرجت للناس

الحمد لله الذي لا يخيّب من قصده ، ولا يخذل من وحده ، ولا يمنع من فضله حتى من جحده ، ولا يضل من هداه ، ولا يذل من اتقاه ، يبتدئ بالإحسان تفضّلا ، ويصرف النقم عمّن يشاء تطوّلا ، المسؤول لكل صغيرة وكبيرة ، والمأمول في كلّ نازلة عظيمة أو حقيرة ، احمده لما دلني عليه من حمده ، ولما أسبغ عليّ من رفده ، ولما عرّفني من حقه ، ولما وفقني له من الدلالة عليه ، ولما طبع عليه فطرتي من التعلّق به ، ولما واءم فيه من عرفانه بين فطرتي وفكرتي ، ولما طابق عليه من عبادته بين سري وعلانيتي ، فجعلني بذلك إنسانا سوياً ، وضاعف عليّ بذلك فضلاً جلياً .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده وحده ، لا صاحبة لـه ولا ولـد ، ولا ظهير في صنعه ولا مدد ، ولا حدّ لكبريائه ولا أمد ، ولم يكن لـه في عزّه وجلاله كفوا أحد ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، بعثه نوراً يُحرّق الظلم ، وطبيباً يبرئ الألم ، ودليلاً لكل من قام على قدم ، صلى الله عليه وآله قادة الأمم وأولياء النعم .

﴿ كُنْتُ مُ خَيْرَ أَمَة أَخْرِجَتْ لِلْنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ . . (١) ﴾ .

١ - آل عمران : ١١٠ .

هذا هو السياج المنيع الذي حصن الله به المجتمع المسلم من أن تسري إليه الأوباء الخلقية ، أو تتسرب فيه المنكرات الفكرية والعملية ، سياج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، القائمين على الإيمان بالله ، وقوة الاعتقاد به ، الذي يجعل من الأمة كلها يدا واحدة تعمل لتثبيت هذا المبدأ ، وتجاهد في نشره ، والكفاح دونه ، ولسانا واحداً يلهج في الدعوة إليه ، والتواصي به ، والصبر عليه .

والمنكرات بجميع أنواعها وألوانها من عطاء النفاق ، ومن صميم دعوته ، فهو يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ، ليوبئ الجو ، ويسمّم التربة ، وينشر الداء في المجتمع السليم ، ويمزق وحدته ، ويفرّق صفوفه:

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتَ بَعْضُهُ مْ مِنْ بَعْضَ يَأْمُرُ وَنَ بِالْمُنَكَرِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُ مُ اللَّهَ فَنسِيهُ مُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُ مُ الْفَاسِقُونَ . (١) ﴾ .

وهذا هو سلاح النفاق وهذه عدته لغايته ، والفرد المؤمن ، والمجتمع المؤمن يكافح هذه الدعوة ، من حيث عقيدته ، ومن من حيث مبدئه ، ومن حيث أن الله -سبحانه - الزمه به ، وحتمه عليه ، وأنذره إن هو تركه، أو تسامح فيه ، بالعقاب الشديد ، والنكال المبيد ، فلا تنتهك حرمات الله، وحرمات الحق -أيها المؤمنون - وأنتم متغافلون ، أو متسامحون .

اتقوا الله ؛ واربأوا بأنفسكم أن تكونوا متناقضين ، تقولون ما لا تفعلون، ﴿كَبُرَمَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ . ﴾ .

اتقوا الله ؛ واربأوا بأنفسكم أن تكونوا شركاء في الجريمة ، وأنتم تظنّون أنكم بريئون ، فكلكم راع وكلكم مسؤول -كما يقول الرسول ﷺ - .

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على المسلم أن يقوم

١ - التوبة : ٦٧ .

بهما باليد، إذا استطاع المسلم ذلك ، ودعت الحاجة إليه .

فإن هو لم يقدر على ذلك ، وجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه ، وطلق بيانه .

فإن هو لم يقدر على ذلك وجب عليه الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكر بقلبه .

وليس معنى إنكار المنكر بقلبه أن يكره المنكر بقلبه دون أن يظهر لذلك أثر في عمله ، بل المراد أن يظهر أثر الإنكار عليه ، فيقاطع المرتكب ما استطاع وينابذه ، ولا يجالسه ، ولا يعامله .

وعلى المسلمين أن يتآزروا في إقامة هذه الفريضة ، فيقفوا من المرتكبين موقفاً حازماً ، ويضعوا لارتكابهم حداً حاسماً ، حتى بشعورهم بأنهم نشاز تجب مقاطعته ، ووباء تجب مكافحته ، وحتى يحق الله الحق ويبطل الباطل .

واعلموا أن صبركم على المشاق في تطبيق أمر الله ، والدعوة إليه أهون من صبركم على عذابه ، وأليم عقابه حين تنكلون ، فعن الرسول عَلِيلًا :

(لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء) (١).

﴿ رَبَّنَا لاَ تُنعِ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُمُكَ مَرَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ. مَرَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ الْنَاسِ لِيَوْمِ لاَ مَرَبِبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. ﴾.

﴿ رَبُنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوائِنَا الَّذِينَ سَبَعُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَّبَنَا إِنَّكَ مَرُّوُوفٌ مَرَحِيمٌ . ﴾ .

١ - وسائل الشيعة - الحو العاملي - ج: ١٦١ - ص: ١٢٣.

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### تاثير الايمان في شخصية الانسان

الحمد لله الذي علا عن شؤون المعلولات ، فلا إمكان ولا ضرورة ، وكبر عن لوازم المحدثات فلا انتقال ، ولا صيرورة ، وجل عن تقوم المركبات فلا مادة ، ولا صورة ، وعظم عن أعراض المادة فلا وضع ولا كم ، وسمى عن تعاريف الماهيات فلا حد ولا رسم ، ولا بدء ولا ختم ، به وجب وجود كل حادث ، وإليه يرجع ميراث كل وارث ، ومنه استمدت الأشياء قوتها ، وبه استجدت الأحياء نموها وطاقتها .

أفوض إليه أمري واستكشف برحمته جميع ضري ، واستند إلى كفايته في كل أمر ينوبني ، وألجأ إلى حماه من كل ما يريبني ، وأنحل به عني وعن أخواني في ديني كل يد تبتغينا بسوء ، وكل قوة تريدنا بظلم ، وأرد به عني وعنهم بغي البغاة وطغيان الطغاة .

 والذي ﴿ جَعَلَ الْأَمْنُ صَ قَرَامِ ا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَامِ ا وَجَعَلَ لَهَا مَرَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَ إِن حَاجِزًا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِلْ أَكْثَرُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

وأشهد أن محمدا ﷺ عبده ورسوله ، رفع درجته وأجزل هبته وضاعف عطيته ، صلى الله عليه وعلى آله اللذين حملهم دعوته ، واستأمنهم شريعته .

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَرَسُولِهِ ثُدَّ لَدْ يَنْ تَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰذِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتُ قُلُوبُهُ مُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِ مُ آيَاتُهُ مَرَادَنُهُ مُ إِيَاناً وَعَلَى مَ بِهِمُ مُنَوَكَلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَا مَرَمَ قَنَاهُ مُ يُنفِقُونَ، أُوْلِئِكَ هُمُهُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمُ دَمَجَاتٌ عِندَ مَ بِهِمْ وَمَغْفِمَ أَوْ وَمِهِنْ قَ صَرِيمٌ ﴾.

الإيمان -أيها الناس- قوة عظيمة الفعل مباركة الأثر كبيرة الجدوى والثمر ، لا خير في الإنسان إذا تخلى عنها ، ولا خير في العمل إذا فرغ منها .

والإنسان العادي من الإيمان يعيش في هذه الدار معيشة المذبذبين المضطربين ، الذين لا صلة لهم بأشيائها ، لأنه لا يشعر بصلته برب الكون ، ومدبر أشيائه وأحبائه ، فهو في قلق دائم وتحير لازم ، يلازمه ملازمة الظل ويراقبه مراقبة العدو الشديد الغل .

لا راحة له ولا سكن بل ولا أهل ولا وطن ، والإنسان العادي من الإيمان لا بعرف مبدأه في هذه الحياة ولا غايته ، وكل ما يعرف انـه وجـد ليفنى وعاش ليموت ، وهذه الفكرة تبعثه على أن يـوفر لنفسـه مطالـب المعيشة ، من أي سبيل حصلت ، وبأي وسيلة كملت ، عليه أن يوفر ذلك

لنفسه ليعيش مرفها وكفى ، سواء أكان حصوله عليهـا كسـبا أم اســتغلالاً وغصباً ، فالغاية عنده تبرر الواسطة والحياة دار مغالبة بلا ضابطة .

هكذا يفكر ثم يندفع محموماً منهوماً ، لا يبالي أي باب طرق ، وأي سبب اتفق ، والإنسان العادي من الإيمان لا يقوى أن يبني له شخصيته ولا يتم له إنسانيته ، فإن القيم عنده هراء و المثل الرفيعة لديه هباء .

هذا هو الإنسان العادي من الإيمان في أخلاقه ، وحـش كاسـر ، أو ثعلب ماكر .

وهذا هو الإنسان العادي من الإيمان في ذاته هباءة حائمة وبهيمة سائمة لا تعرف لها بدءا ولا خاتمة .

﴿ أَمَرَ أَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَ هُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا . أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الصَّرَ هُ مُ أَضَلُ سَبِيلًا . أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الصَّرَ هُ مُ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ .

عباد الله ؛ الإيمان قوة رصينة الأسس متينة السبك محكمة الحبك راسية الجذور ، متسعة الأكناف متشعبة الأطراف ، تصل الإنسان بربه صلة لا تنقطع ، وتمده من عونه وتوفيقه مدا لا ينتهي ولا يندفع ، وتلبسه من رفده قوة لا تهن ، وعزة لا تتضح .

الإيمان قوة تصل الإنسان بربه فتصله بكل خير ، وتصونه عـن كـل سوء ، وتحفظه عن أي ذبذبة أو قلق ، أو شطط أو نزق .

قوة يحصل عليها الإنسان باختياره ، ثم يمكن الله لهما باقتداره ، وحسن ويحبوها من أنواره ، قوة يكسبها العبد بملء شعوره وإرادته ، وحسن تفكيره وملاحظته ، ثم يمدها الله برعايته ، ويضاعف أثرها برحمته ، وهكذا كلما ازداد العبد قوة في إيمانه زاده الله نورا وهدى حتى يبلغ به

المدى ، ﴿ وَٱلَّذِينَ اهْتَدَوَّا مْرَادَهُ مُ هُدِّي وَآتَاهُ مُ تَقُواهُ مُ ﴾ .

ولكن الله لا يمد العبد بلطفه حتى يختار هو الإيمان ويلج من أبوابه، وحتى يصدق في الطلب ويجد في نيل الإرب، فيأخذ الله بيده ليرتفع ويسعفه بالعون لينتفع، وهكذا كلما ارتفع في إيمانه درجة يسر له السبيل ومهد له الأسباب ومده بالنور ليرتفع إلى درجة أخرى، وهكذا يسمو العبد ويسمو، ولطف الله يعينه على الارتقاء ويسعده، ويوالي عليه العطاء، ويرفده حتى ينال الهدف الذي يقصده.

عباد الله ؛ الإيمان قوة تصل الإنسان بربه فتصله بكل خير ، وتحفظه من كل سوء وتصونه عن أي ذبذبة أو قلق ، أو شطط أو نزق ، وأول نشاط يظهر لهذه القوة هو عملها في قلب الإنسان ، فيصبح بها مبصراً بعد عمى ، منيراً بعد ظلمة مهتديا بعد ضلالة ، ثابتا بعد اضطراب ، أمنا بعد خوف ، أنه في حمى الله ، ومن كان في حمى الله أمن من كل ما يعيب .

ثم تتوجه إلى نفس الإنسان تقيم أودها ، وتصلح باتباع مناهج الله فاسدها ، وتهذب مشاعرها ، وتطهر باطنها وظاهرها ، وتعمد إلى شتى النواحي فيها ، تقوي منها ما ضعف ، وتقوم ما شذ ، وتثبت ما اضطرب ، وتقبس وجوه الإصلاح في جميع ذلك من شريعة الله العظيمة ومناهجه الحكيمة .

ثم تلتفت إلى الإنسان تلقنه كيف يـؤدي حقـوق جسـده ، وحقـوق نفسه ، وحقوق الآخرين من إخوانه ، وبـني جنسـه ، وقبـل ذلـك ومعـه وبعده ، حقوق الله الذي خلقه فسـواه فعدلـه ، ورزقـه وكفلـه ، وكرّمـه وفضّله، فيقيم صلاته كما أراد الله ويؤدي الحقوق والواجبات كما حكم .

هذا هو الإيمان -أيها الناس- وهذه آثاره ، نور لا يخمد ، وعطاء لا

ينفد ، وقوة لا تهن ولا تهمد ، وجماع الإيمان هي التقوى .

فاتقوا الله - عباد الله - فإنه لم يبعث نبي قط إلا وأدى لقومه هـذه الوصية ، ولم يفز بالدرجات الرفيعة أحد إلا بهذه الوسيلة الرضية .

اتقوا الله تنالوا بها شرف الدنيا والآخرة ، وتدركوا أمانيكم المستقبلة والحاضرة ، إن وراءكم عقبات ، لا تجوزوها إلا إذا اتقيتم الله في هذه الدار ، وإن أمامكم مخاوف ، لا تأمنوها ، إلا إذا خفتم الله في الإعلان والإسرار ، وفي الحديث يقول الله عز وجل :

(لا أجمع علي عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فإذا أمنني في الــدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة) .

والمراد بالخوف في الدنيا ، الخوف العملي الذي يوجب اللزوم للطاعة ، والهرب عن المعصية .

اللهم صل على محمد وآله ونسألك المحبة لمحابك ، والعصمة من عارمك والوجل من خشيتك ، والخشية من عذابك ، والنجاة من عقابك ، والرغبة في حسن ثوابك ، والفقه في دينك والفهم في كتابك ، والقنوع برزقك والورع عن محارمك ، والحفظ لوصيتك والاعتصام بجبلك ، والوقوف عند موعظتك والاصطبار على عبادتك ، والعمل بجميع أمرك يا أرحم الراحمين .

وإن أحسن الحديث وأبلغه قوله الله في كتابه الكريم :-

### الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انقطعت له البدايات ، ورجعت إليه النهايات ، وتعلقت به الأسباب والغايات ، وردت إلى بابه جميع الحاجات ، فهو مبدأ كل وجود ، ووارث كل مفقود ، وقبلة كل قاصد ومقصود .

الحق لا أول لثبوته ولا آخر ، ولا مضاد لجبروته ولا مناظر ، ولا شريك له في ملكوته ولا مشاور ، مجيب دعوة من سأل ، ومغيث لهفة من ابتهل ، ومبلغ رجاء من أمل ، ومفرج كربة من توسل ، وكافي مهمة من توكل.

أحمده حمدا يبلغني الدرجة التي أرجوها من رضاه ، ويؤمنني العقبى التي أخشاها من سخطه ، واعتذر إليه واستغفره من موبقات ذنوب ركبتها هزلاً وجداً ، ولازمات حقوق قصرت في القيام بها زيغاً وقصداً، وعظائم واجبات فرطت في الوفاء بها تقصيراً وعمداً ، وأنيب إليه إنابة خجل من فعلته ، وجل من أخذته .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الأرض ، ءإله مع الله قليلا ما تذكرون .

والذي ﴿ يُهْدِيكُ مُ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرَّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيُ مَرَ اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ .

وأشهد أن محمدا على سيد أنبيائه وأعلاهم قدراً ، وأسماهم فخراً، وأشهد أن محمدا على آله الأطياب ، المبرئين من الرجس بنص الكتاب.

عباد الله ؛ ومن عطاء قوة الإيمان إذا تمكنت في قلب الإنسان ، هذه القوة العجيبة الفسيحة الأطراف ، التي تكون للمؤمن في شتى نواحيه ، فهو قوي العقيدة ، قوي المنفس ، قوي الرأي ، قوي الحجة ، قوي الإرادة ، قوي في ذات الله ، قوي في أمر الله ، لا يسري إلى عقيدته ولا إلى نفسه ولا إلى إرادته ولا إلى دينه وهن ولا ضعف ، ولا تخور له همة ، ولا تضطرب له قدم ، لأنه يستمد القوة والثبات من قوة الحق الذي آمن به .

من قوة الله الذي وصله الإيمان به، ومده من نوره ومده من عطائه. من قوة الله التي قهر بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل

وقد حرم الله على المسلم أن يكون ضعيفا ، وعد ذلك منه ظلما يستوجب عليه العذاب ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوْفَاهُ مُ الْمَلَآةِ كَ فَلَالِمِي أَنْفُسِهِ مُ قَالُوا في مَنْ عَلَيْهِ العَذَاب ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوْفَاهُ مُ الْمَلَآةِ كَ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَالّ

إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءُ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولِيْكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُ مُ وَكَانَ اللهُ عَفُواً غَفُومِ إِلَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُ مُ وَكَانَ اللهُ عَفُواً غَفُومِ إِلَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُ مُ وَكَانَ اللهُ عَفُواً غَفُومِ إِلَى اللهُ اللهُ عَنْوَ مَلْ اللهُ عَنْوَمِ إِلَى اللهُ عَنْوَ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْوَمِ إِلَى اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومن عطاء الإيمان هذه الإيجابية العالية في نفس المؤمن بازاء جميع الأشياء والأحداث ، فلا يكون سلبياً في موقف ، ولا يساير الأوضاع والأحداث إذا كانت على خلاف ما يرضي الله ، ولا يداهن الأشخاص

إذا ساروا على غير منهج الله ، بل هو إيجابي حازم يصلح نفسه ، ويصلح أسرته ، ويصلح أخاه ، ويصلح مجتمعه ، يعلم الجاهل وينبه الغافل ، ويرشد الضال ، وينصح المخطئ ، ويرد العادي ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويغير الوضع الفاسد ، ويأخذ بيد الضعيف ، ويسير في كل أولئك وفق الحكمة ، ويتبع مناهج الله ويبتغي رضاه .

ومن عطاء الإيمان هذه العزة الكبيرة التي يتمتع بها المؤمن ، فلا يذل لشيء ولا يستكين لأحد ، ولا ينقاد لغاية صغيرة ، ولا يدخل في ما يعتذر منه ، لأنه يوقن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، ومن أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته .

عباد الله ؛ هذه بعض عطاءات الإيمان بالله واتباع سبيله والتزام منهجه ، فاغتنموا الفرصة - أيها المؤمنون - واستنموا النعمة ، واستكملوا العطاء ، (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلُمُونَ ﴾ .

﴿ وَا تَقُواْ بَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾.

اللهم صل على محمد وآل محمد ، وما فتحت لنا من باب طاعة فلا تغلقه عنا أبدا ، وما أغلقت عنا من باب معصية فلا تفتحه علينا أبدا ، اللهم أرزقنا حلاوة الإيمان ، وطعم المغفرة ولذة الإسلام ، وبرد العيش بعد الموت إنه لا يملك ذلك غيرك ، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل ، أو نظلم أو نظلم ، نجهل أن يجهل علينا ، أو نجور أو يجار علينا ،

إنك على كل شيء قدير .

اللهم ونبيك الأعظم الذي بلغتنا به شرف هذه المنزلة ، ورفعتنا به هذه الدرجة المفضلة ، اللهم ابعثه المقام الذي ترضاه لـه وارفعـه المنزلـة الكريمة التي تفضله بها وأجزه عنا اوفى ما جزيت نبيا عن امته ، وصل اللهم عليه وعلى أطائب عترته .

اللهم صل وسلم على رسولك الذي أطفأت به النوائر ، وأنرت ببعثته البصائر ، المستخلص من أطيب الشجر والحبو بأفضل العتر ، نبيك الأعظم وصراطك الأقوم، سيدنا أبي القاسم محمد سيد البشر

اللهم صل وسلم على النور المبين ، والكلمة التي الزمتها للمتقين ، قائد كل تقي وإمام كل مؤمن نقي ، سيدنا أبي الحسن والحسين علي أمير المؤمنين عليقه .

اللهم صل وسلم على بضعة سيد البشر ، ووالدة الأمناء الغرر ، المطهرة من الأرجاس والمبرأة من العيوب والأدناس ، شفيعة يوم الجزاء أم الحسنين فاطمة الزهراء عليها.

اللهم صل وسلم على رافع دعائم الإسلام بسلمه ، ومحير ثواقب الأحلام بحلمه ، ربّي المصطفى ووصي المرتضى ، سيدنا أبي محمد الحسن بن علي المجتبى عليسًا .

اللهم صل وسلم على سبط خاتم الأنبياء ، وخامس أصحاب الكساء ، صاحب القبة السامية وساكن التربة الزاكية ، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليته .

اللهم صل وسلم على عصمة الأنام ، وعز الإسلام ، المجاهد في سبيل الله وهو في مناجاته ، كهف المضطرين وعون المؤمنين ، أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين الميابدين المياب

اللهم صل وسلم على الكتاب ، المبين والعلم اليقين ، القائم بقسط الله والأمين على شرع الله ، وارث المشاعر وغوث الله لكل حائر ، أبي جعفر محمد بن على الباقر عليني .

اللهم صل وسلم على عميد الصادقين ، ولسان الناطقين ، الطود الأشم وناشر الحُكم والحِكم ، الوصي الناطق أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليسًا

اللهم صل وسلم على حليف التنزيل ، ومن أكرمه الله بالتبجيل ، طويل الركوع والسجود وكريم الإباء والجدود ، الذي لم تأخذه في الله لومة لائم ، سيدنا أبي ابراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صل وسلم على إمام أهل التقوى ، ونائي المرقد والمشوى ، عظيم الرتب وكريم النسب ، دليل الهدى والمنجي من الردى ، أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صل وسلم على الشمس المضيئة ، والـذي بشفاعته تُحط الخطيئة ، أمين الله وحجته وداعي الله وخليفته ، ذخر العباد ليوم المعاد، أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد عليته .

اللهم صل وسلم على بدر الدجى ، والكهف الذي يأمن من اليه التجأ ، العالم في البرية والفائز بأسمى درجات العبودية ، المنهاج البادي، أبي الحسن على بن محمد الهادي عليته .

اللهم صل وسلم على خلف أئمة الدين ، والحجة على أهل الدنيا أجمعين ، ورافع شبه الملحدين بنور العلم اليقين ، النور المضي والصادق الوفي ، أبي محمد الحسن بن على عليتها .

اللهم صل وسلم على راية الهدى المرفوعة ، و محجة دين الله الموضوعة ، ذي الولاية العظمى التي لا يقبل بدونها العمل ، والشفاعة الكبرى التي يغفر بها الزلل ، قرين القرآن وأمان أهل الإيمان ، الإمام المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم حفه بملائكتك المقربين ، وأيده بروح القدس يا رب العالمين ، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك ، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله ، مكن له دينه الذي ارتضيته له ، أبدله من بعد خوفه أمناً ، يعبدك لا يشرك بك شيئاً .

اللهم أتم به النور وأطفئ به أحن الصدور ، وأجمع به منتشر الأمور ، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، وبلغنا من الخير ما نرجوا ، واستجب لنا برحمتك ما ندعوا ، ولقنا حجتنا يوم نلقاك ، ووفقنا لما فيه رضاك ، إنك على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَانْ . ﴾ .

魯

# المحتويات

|     | القسم الأول / في المواعظ والحكم            |
|-----|--------------------------------------------|
| ٧   | ١- الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-١      |
| ١٢  | الخطبة الثانية                             |
| ۱۹  | ٢- الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-٢      |
|     | الخطبة الثانية                             |
|     | ٣– الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-٣–     |
|     | الخطبة الثانية                             |
| ٤٣  | ٤ – الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-٤ –   |
| ٤٧  | الخطمة الثانية                             |
| ٥٥  | ٥- الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-٥      |
| ٦.  | الخطبة الثانية                             |
|     | ٦- الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم -٦     |
| ٧٢  | الخطبة الثانية                             |
| ٧٩  | ٧– الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-٧      |
|     | الخطبة الثانية                             |
| ۹١  | ٨- الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-٨      |
|     | الخطبة الثانية                             |
| 1.0 | ٩ – الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم – ٩ – |

| ١٠٩  | الخطبة الثانية/ دور الصلاة والمساجد      |
|------|------------------------------------------|
| 110  | ١٠- الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-١٠  |
| ١٢٠  | الخطبة الثانية                           |
| ١٢٧  | ١١- الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-١١  |
| 177  | الخطبة الثانية                           |
| ١٣٩  | ١٢-الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-١٢   |
| ١٤٤  | الخطبة الثانية                           |
| 101  | ١٣-الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-١٣   |
| 107  | الخطبة الثانية                           |
| ١٦٣  | ١٤-الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-١٤   |
|      | الخطبة الثانية/ التقوى وعمارة المساجد    |
| ١٧٥  | ١٥- الخطبة الأولى/ في المواعظ والحكم-١٥  |
| 174  | الخطبة الثانية                           |
| ١٨٥  | ١٦- الخطبة الأولى / في المواعظ والحكم-١٦ |
| 19   | الخطبة الثانية                           |
| 197  | ١٧ – الخطبة الأولى/ وقت التوبة وشرائطها  |
| Y•Y  | الخطبة الثانية/ التوبة النصوح            |
| Y• 4 | ١٨ – الخطبة الأولى/ آثار التوبة النصوح   |
|      | الخطبة الثانية/أدب الدعاء في الإسلام     |

المحتويات ٣٩٩

|              | القسم الثاني / في الأخلاق الإسلامية                      |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>۲۲۳</b>   | ١٩- الخطبة الأولى/ محاسن الأخلاق                         |
| <b>YY9</b>   | الخطبة الثانية/ من أخلاق القرآن                          |
| Y <b>Y</b> Y | ٢٠-الخطبة الأولى / آثار سوء الأخلاق                      |
| 7 & 7        | الخطبة الثانية/ من وصايا أهل البيت <sup>(ع)</sup>        |
| Y £ 9        | ٢١-الخطبة الأولى/ محاسن أخلاق أهل البيت <sup>(ع)</sup> . |
| 708          | الخطبة الثانية/ الشعور برقابة الله                       |
| 771          | ٢٢-الخطبة الأولى/ خشوع القلب لذكر الله                   |
| <b>۲</b> ٦٧  | الخطبة الثانية/ دور العلم في شخصية المسلم .              |
| YV0          | ٣٢-الخطبة الأولى/ رقابة الضّمير                          |
| ۲۸۰          | الخطبة الثانية/ على أعتاب المولد النبوي                  |
| YAY          | ٢٤-الخطبة الأولى/ تعادل الخوف والرجاء                    |
| Y 4 Y        | الخطبة الثانية/ استماع المواعظ                           |
| Y99          | ٥٧-الخطبة الأولى/ آفات اللسان                            |
| ٣٠٤          | الخطبة الثانية/ الإحسان للآخرين                          |
| ٣١١          | ٢٦–الخطبة الأولى/ الإيمان أولى أمانات الله               |
| ٣١٦          | الخطبة الثانية/ من أمانات الله                           |
| ٣١٩          | ٢٧-الخطبة الأولى/ ما غرك بربك الكريم ؟                   |
| ٣٢٤          | الخطبة الثانية/ عظم الأمانة الإلهية                      |
| ٣٣١          | ٢٨ - الخطبة الأولى/ الاعتصام بجيل الله                   |

| لنکرلنکر | الخطبة الثانية/ الأمر بالمعروف والنهي عن الم     |
|----------|--------------------------------------------------|
| ۳٤٣      | ٢٩–الخطبة الأولى/ قوا أنفسكم وأهليكم نارأ        |
| ۳٤۸      | الخطبة الثانية/ إصلاح الأسرة                     |
| ٣٥٥      | ٣٠-الخطبة الأولى/ الاستقامة في طريق الله         |
| ٣٦٠      | الخطبة الثانية/ صوارف الإنسان عن الله            |
| ۳٦٧      | ٣١–الخطبة الأولى/ قيمة المال في الإسلام          |
| ٣٧٢      | الخطبة الثانية/ شكر النعمة                       |
| ٣٧٧      | ٢٣-الخطبة الأولى/ أثر المنكرات وشيوعها           |
| ۳۸۲      | الخطبة الثانية/كنتم خير أمة أخرجت للناس          |
| ىانم٣٨   | ٣٣-الخطبة الأولى/ تاثير الايمان في شخصية الانـــ |
| ٣٩٠      | الخطبة الثانية                                   |
| ٤٠٣      | المحته ماتا                                      |





خاصة النوراندي بيشسم في من ورايه الخاف عو نورج ع واسل عن النسبة للكُّ تعدمت برجعه به واسترجت بأشابهم عندوجه فيها عيقالن وفيلانت أحصيمان الصواد التي جملنا فالحيد أوداساً عوالكنشا عواليون تلواً: تعدما لله عنا اروث .

اياجاية فشطالة المام البعد في تنهم واحتمه فقالند و في النفيد عداد المد و المنافق من المنافق ا

مِنْ دِنِ لَانِ

#### بسم الدا أرحن الرحيم

المي بشرالان علبت المقول أن سلغ كنه فاستمال عليها مطلبها ، و رامت أن تصف عظير ، فاظلم عليها ملبها ، مراعترف بالعزعاد ولا فاظلم عليها ملبها ، مراعترف بالعزعاد ولا فاظلم عليها مدودة فابت ، مراعترف بالعزعاد ولا في مدين وأضابت ، مراسته وانقطت الدن والرسوم ومجز النطوف والمفهوم عن ادرالا حقيقة الحي القيوم ، وكيف يحاط ولا تناهى ولا حدود ، وكيف يكو وجود وجهم أشرة الوجود ، وكيف يكو وينود وجهم أشرة والمقل المفكر بعض ايا تر والمرحان المنود ، وكيف يمن ايا تر والموامع اختلاف المن شواهده وجميع بعض ايات والبيان والدعائدة والمنادن المنادن والميان والمنادن والمنادن والميان والمنادن المنادن والميان والمنادن والمن



مؤسسة الشيخ زين الدين للمعارف الإسلاميّة

النجف الأشرف - شارع الشور - هاتف: ۱۸۲۵۰۳، ۱۸۲۵۰۰ www.zaineldeen.com.net.org



ينطبت ١ عَمْ وَلَالْ شِيعَالِهِ فَرَالِهِ

ماتف: ۳/۱۱۵۲۷۰ - ۳/۱۱۵۴۷۰ - تلفاکس: ۱/۴۲۱۲۱۰ ماتف: ۱/۴۷۱۵۱۰

http://www.Dar-Alamira.com e-mail:info@dar-alamira.com